

يولية ديسمبر ١٩٩٧ الثمن ٢٠٠ قرش الهيئة المصرية العامة للكتاب

عدد ٥٧٠٥٦



رئيس مجلس الإدارة أد. سمير سرحان

مجلس التحرير:

أ. د. أسسست نديم

أ. د. سمحة الخولى

أ. عبدالحميد حواس

أ. د. محمد الجوهرى

أ. د. محمد رجب النجار

أ. د. مصمد رجب النجار

أ. د. مستطفى الرزاز

أسسها ورأس تحريرها في يناير 1970 الأستاذ الدكتور عبدالحميد يونس وأشرف عليها فنياً الأستاذ عبدالسلام الشريف

> رئيس التحرير أ. د. أحمد على مرسى نائب رئيس التحرير

ا. صفوت کمال أ. صفوت کمال

مدير التحرير

i. عبدالعزيز رفعت سكرتير التحرير

أ. حسن سرور

عدد ۰۹ – ۰۷ يولية - ديسمبر ۱۹۹۷ الثمن ۲۰۰ قرش مطابع الهيئة المصرية العاية-للكتارپ

#### الفهرس

| العدد ٥٦ ـ ٥٧ يولية ـ ديسمبر                                          | الصفحة | الموضــوع                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1997                                                                  | ۳.     | • هذا العدد                                                                                            |
|                                                                       | V.     | التحرير<br>● النيل والشمس والعطاء الشعبي                                                               |
| <ul> <li>الرسوم التوضيحية :</li> </ul>                                | 1,4    | فاروق خورشيد<br>• الرومانسية الألمانية وإلمأثور الشعبي                                                 |
| محمد قطب                                                              |        | د. عبدالغفار مكاوي                                                                                     |
|                                                                       | 77     | <ul> <li>القراءة الأسطورية للتاريخ</li> <li>د. قاسم عبده قاسم</li> </ul>                               |
| • الإخراج :                                                           | ۳۵ .   | • الأدب الشعبي - مناهج البحث وأساليبه الحالية والاحتمالات                                              |
| صبري عبدالواحد                                                        | ۲۰     | المستقبلية<br>د. غراء مهنا                                                                             |
|                                                                       | ٤١     | <ul> <li>یا طالع الشجرة<br/>د. صابر العادلي</li> </ul>                                                 |
| <ul> <li>السكرتارية الفنية:</li> </ul>                                |        | <ul> <li>الفواكلور بوصفه مصدراً للتجريب في المسرح</li> </ul>                                           |
| ناكية السنوسى                                                         | ŀ      | تأليف : د. بابارا لاسوتسكا<br>ترجمة: د. هناء عبدالفتاح                                                 |
| كعاء مصطفى كامل                                                       | ٦٥     | <ul> <li>تأملات على هامش دخول «الحكاية» للقضاء المدرسي بالمغرب.</li> <li>د. أسماء اجزناي</li> </ul>    |
| سحتد رسده                                                             | ٧١     | <ul> <li>الأغنية الشعبية والطفل إلى نهاية العام الثاني من عمره</li> </ul>                              |
| مات کبع                                                               | \ vv   | إبراهيم شعراوي<br>• الأشكال التشخيصية في السحر الشعبي                                                  |
|                                                                       |        | د. سليمان محمود<br>● الرقص الأفريقي                                                                    |
| • التنفيذ :                                                           | 14     | د. عز الدين إسماعيل أحمد                                                                               |
| مصطفي ممحمد علي                                                       | 1.0    | <ul> <li>أغانى الحج وعاداته وتقاليده<br/>يسرية مصطفى محمد</li> </ul>                                   |
| الجمع التصويري                                                        | 179    | <ul> <li>ألات وأدوات الموسوقى الشعبية</li></ul>                                                        |
| <ul> <li>صورتا الغلاف :</li> </ul>                                    |        | ـ جولة الفنون الشعبية:                                                                                 |
| <ul> <li>■ صورت العرف :</li> <li>من فاعليات الندوة الدولية</li> </ul> | ١٣٣    | <ul> <li>اللدوة الدولية الأولى لفنون الزخرفة حرف العالم الإسلامي اليدوية</li> <li>صفوت كمال</li> </ul> |
| الأولى لفنون الزخرفية في                                              | 158    | <ul> <li>مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية</li> </ul>                                           |
| درف العالم الإسلامي<br>حرف العالم الإسلامي                            |        | دعاء مصطفى كامل<br>_ مكتبة الفنون الشعبية:                                                             |
| , granger, v                                                          | 154    | <ul> <li>هبة الطوطم وأساطير الهنود الحمر</li></ul>                                                     |
|                                                                       | 100    | <ul> <li>المجذوب العاقل المجنون ودراسات أخرى</li></ul>                                                 |
| ISSN 1110-5488                                                        | 1,7,   | محمد عبدالراحد محمد<br>● النوية حكايات وذكريات                                                         |
| رقم الإيداع : ١٩٨٨/١٢٨٣                                               |        | ايراهيم حلمي • فهرس موضوعات مجلة «الفنون الشعبية» من العدد (١) إلى                                     |
| 3.9                                                                   | 177    | العدد (٤٥) عشاف الإماكن،                                                                               |
| 200                                                                   | 140    | مصطفیٰ شعبان جاد<br>● THIS ISSUE                                                                       |
| S. W. J.                                                              |        |                                                                                                        |

# هذا العدد

يستهل الأستاذ قاروق خورشهد دراسات هذا المدد بدراسة عنوانها ، النيل والشمس والعطاء الشعبى، ، يذهب فيها إلى أن الغنون الشعبية بكل أنواعها قد ظهرت نتيجة للجدل القديم والدائم بين الإنسان وبيلته. فالبيئة والإنسان في الفعل الحضاري عنصران أساسيان ودائمان، ولكن في إطار عنصر أساسي آخر ، يرجه حركتهما، ويؤكد إنتاجهما المشترك، هو عنصر الحركة، أو عنصر المتغيرات الدائمة: البيئة والإنسان معاً.

ثمة ثلاثية إنن، يسيطر المحنى الشعبى عليها نماماً، همى: البيئة، والإنسان، وحركة الزمان، ويعد فهمها على محقيقتها أمراً أساسوًا. لا في الكثف عن وحدة فلوننا الشعبية فحسب عدد الموحدة التى لانتجزاً، والتى ظلت تنطور تمثلواً، مثماقياً خلال الآماد والمصرور، من تاريخية وسابقة التاريخ، حتى عصدرنا الحاصره ولكن أيضاً في استيعانا لها استيعاناً صحيحاً وحقيقياً من خلال بحث أرسع عن تطروها الطورل المدى. ولهذا أيتام الأسادة فاروقي خورشيد أثر النيل والشمى - باعتبارهما أمم ظاهرتين طبيعتين في بيئتنا المصرية - على كل فوننا الشعبية، بيام الأمادية، أو الجمالية، أو الجمالية، موما فيها ففرن القعل والممل، والمقيدة والقرن، ويقعنا على حجم هذا الآثار، ويعده التاريخي الهنائ.

وعن «الرومانسية الأمانية والمأور الشعبى»، يقدم لنا الأستاذ الدكتور عبدالغفار مكاوى دراسة تهتم بالأغنية الشعبية على وجه الخصوص، يبدأ الدكتور مكاوى دراسة بتمهيد مرجز يعنى بالكشف عن جوهر التحرية الرومانسية الألمانية، والتعريف بأهم إنجازاتها، ودفع بعض الانهامات النص وجهت إليها بسبب من سراعة مفهم الأغنية سبب من سراعة مفهم الأغنية الشعبية، ويتحر النص مساعة مفهم الأغنية الشعبية، ولقت الأنجاز المقادل الأكبر في مساعة مفهم الأغنية الشعبية، ويعمل الشعب الشرقية، يعرد إلى التعليف والأدبي الألماني المعروف ، ويهان جوتغريد هيرود، الذي بدأ المتمامه بالأغنية الشعبية مع بدايات من القرن القرن المتالف عشر ـ أي في الوقت الذي اشتد فيه الرعى بضرورة التخلص من الإنطاع، وصدورة تكوين الأمة الأمانية ـ ويدافع من إلهانه العموق بالدرر الأماسي الذي يكن أن يقوم به الأدب في

هذا السبيل، شرط أن يرتبط هذا الأدب بالشعب، وأن يكون شعبياً، وإلا بقى مجرد فقاعة كلاسية عديمة الحدور.

بعد ذلك، بواصل الأستاذ الدكتور عبدالغفار مكاوى حديله عن الأغنية الشعبية، فيوقفنا على طبيعتها، وأنماطها، وتطور مفهومها والمجموعات الألمانية الكثيرة التي ظهرت منها، مقواً بذلك الصوء على تطور الدراسات الألمانية الشعبية، وعلى دور المأقور الشعبي في توجد وجدان الأمة، وتوثيق ارتباط الأدباء بهذا الرجدان، وإكساب إبداعاتهم الصدق والعمق والأصالة، بعدما أوشكت أن تسقط في مستقع الضحالة القحامة، التألف العامة، والحديد المقتل.

يلى ذلك، دراسة الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم عن «القراءة الأسطورية للتاريخ» وهي دراسة تؤكد على الأهمية المحققة للأساطير بوصفها مصدراً لدراسة التاريخ الإنساني، باعتبارها القراءة الأولى لهذا التاريخ» موشم لم يكن الإنسان القديم قد طور بعد أسلوب الكتابة التاريخية بعيد على تسجيل أتحاده واراته و موتجزاته والأحداث التي نصر به. قالت الأسطورة هي أهم وسائله إلى ذلك، بيد أنها - أى الأسطورة - لاتحمل التاريخ كله ، وإنما هي تحمل «نواة تاريخية» تتولى شرحها وقصيرها على طريقتها الخاصة، وفي قالد، ومن مناسب مناهما القني.

هذه هي الذكرة الأساسية التي يدور حولها موضوع هذه الدراسة. يقدم الدكتور قباسم بعض التعريفات والمفاهيم المتعلقة بالأسطورة، موضعاً طبيعة العلاقة بينها وبين التاريخ، ومتعرضاً في إيجاز لبعض أساطير المنطقة العربية، ثم أخيراً يسوق بعض الملاحظات المهمة حول طبيعه القراءة الأسطورية للتاريخ، ومغزاها دراداء

أما الأستاذة الدكتورة غراء مسها، فتقدم لنا دراسة منوانها «الأدب الشعبى: مناهج البحث وأساليبه الحالية والاحتمالات المستقبلية، رفيها تعرض بداية ونشأة الأبحاث والدراسات في مجال الأدب الشعبى في كان من مصدر وفرنسا بصفة خاصة، وزيدا ولدريكا بصفة عامة، وبعد ذلك تستعرض أساليب بحث الأدب الشعبى ومناهجه، فتتحدث عن نظريات الفوتكور، ثم عن أساليب التحليل ومناهج البحث، وأخيراً تقدم عدة مقترحات ترى صدرونها للحفاظ على الشموس الشعبية الأدبية الآخذة في الانتثار، كمعارسة اجتماعية، بغيل الحضارة الفي المعارسة اجتماعية،

ويقدم لنا الدكتور صابر العادلي دراسة تتحرى تفسير نص أغنية الأطفال الشعبية «باطالع الشجرة»، وذلك تحت عنوان «بإطالع الشجرة»، ترنيمة إلى المعبودة «حتجور» سيدة شجرة الجميزة»، ويستعين الدكتور صباير العادلي في التفسير، الواضع من العنوان، بنصوص شعبية مصرية الأغاني وحكايات وقصص تجارب شخصية، تتصل بالمعتقدات الشعبية، الأمر الذي يدعم التفسير الذي قدمه، ويثرى الدراسة في الوقت نف «

وعن الفولكارر بوصفه مصدراً للتجويب في المسرح، يقدم لنا الدكتور هناء عبدالفقاح ترجمة لدراسة الباحثة المسرحية البولندية، الدكتورة باربارا لاسوتسكا، والتي تحال فيها أهم الإبداعات القومية للثقافة البولندية، وأكثرها قيمة، في ميدان الأدب الدرامي والأشكال المسرحية، ويخاصة تلك التي تدفع المبدعين إلى خلق أشكالهم الهديدة، أي الدخول في مغامرة التجويب.

إن هذه الإبداعات. كما نقول الدكتورة باريارا لاسوتسكا. قد تواصلت مع جذورها، باستلهامها التراث الشبى البولندى وقيمه الروحية، مما جمل منها أعمالاً ذات طابع أدبى قومى رفيع المستوى، يستثير قرائح المبدعين من المخرجين المسرحيين والتشكيليين، فيخلقوا إيداعات مسرحية تتسم بالخلود.

وتدعو الدكتورة - في نهاية دراستها ـ إلى صرورة حماية الفنون الشعبية بكل قرة؛ ذلك أننا بممارستنا نشعر بالأمان والأمل، ليس فقط في العثور على مصادر الإبداع التجربيي الحق، بل لخلق الهوية الثقافية القومية الإنسانية لفنوننا التي تحيا على التراث، وتجد في الفولكلور درعاً واقياً لتجريب ينظر لمستقبل ممتد، ويرهص بمسرح ينبض بالحياة .

ومن التراث الشعبى والتجريب في المسرح، إلى قصية ثقافية أخرى، تهم العالم العربي أيضاً، توقفنا على أهميتها الأستاذة الدكتورة أسمعاء اجرئاى في دراستها ،تأملات على هامش دخول الحكاية للفضاء المدرسي، بالمغرب، وهي دراسة تهدف إلى تقويم بعض الأبعاد التربوي والثقافية لمفروح سبك الدكاية، المدادية المذرية المكاية، المدادية الدكاية، الذي الجونة المخالفة المحالية الشعبية العربية الفناء التربوري المدرسي ابتداء بالمستويات الإبتدائية قالإعدادية والثانوية، وحتى إلجامعية، وتداولها كرسيلة تعليمية، وباستثمارها بأشكال أدبية وفئية تشمل الرسوم والعربض المسترعية والبروض الحكائية، باعتبارها. أي الحكاية - وصيلة كفيلة كفيلة بتوجيه تفكير الملقل العربي وتفاعلاته مع الشقافات الأجدبية، التي غزت الأسواق، وتعاملة مع هذه الثقافات من منطلق خصوصيته العربية، مع حدثه الثقافات من منطلق خصوصيته العربية، مع احتفاظه بجذره الثقافية، وتعرفه على ممالم الاختلاف التعاليق، الدخلاف على الدخلاف التعاليق، الدخلاف الإنجاب الإنجابات التواقية من المنات المنات على المنات الإنجابات التعاليق التحاليق، من منافقة من منطلق خصوصيته العربية، مع احتفاظه بجذره الثقافية، وتعرفه على ممالم الاختلاف التعالية في الدخلاف على الدخلاف التعالية من منطقة منافقة من منطقة منافقة منافقة وتراث عربية التعالية من منطقة عدالية منافقة منطقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة عدالية منافقة منافقة عدالية عدالية عدالية منافقة منافقة عدالية عدالية منافقة منافقة عدالية عد

رعن ، الأغنية الشعبية والمغلل إلى نهاية العام الثانى من عمره . بحدثنا الأستاذ إبراهيم شعراوى، مرككا الأهدية القصوى لهذه الأغانى بالنسبة للأطغال، حتى فى هذه المرحلة المبكرة من حياتهم ، وذلك من خلال عرض لخصائص الطغولة، حتى الشهر السابع عشر، يوضح ما ينبغى على الوالدين مراعاته فى كل شهر من هذه الشهور .

أما الأستاذ الدكتور سليمان محمود، فيقدم لذا دراسة عن الأشكال التشخيصية في السحر الشعبي، تحد استمراراً لدراسته السابقة عن الأشكال المحرولة في العدد (٥٣) ، وامتداداً لها. وفيها يسترصن نماذج من الشخوص السحرية في الحصارة المصرية القديسة، وفي حصارة ما بين اللهرين، وعند السابقة بشمال سوريا، وفي الجزيرة العربية، وعند الرمان، ولدى بعض الشعب القديسة، وكذلك عند التابئات الإفريقية، وخلال ذلك يصف لذا كل نموذج، ويحدد أغراصة ووظائفه، وبيبن ما قد يتصل به من معتقدات، ثم يختم هذه الدراسه بالحديث عن البعد التشكيلي لهذه النماذج، باعتبار أن لها أهمية تشكيلية؛ فهي تمثل بنا أهمية تشكيلية، فيهي تمثل بما أخ جمالياً حسمة للأ، له مغرداته التشكيلية والدلالية، وله فصاءاته ومداراته البصرية، هذا بإناضافة إلى أهميتها الإنوغرافية والسوسيولوجية.

ومن السحر الشجى إلى الرقص الشجى، حيث يحدثنا الدكتورعز الدين إسماعيل أحمد عن رالرقص الإفريقية؛ حيث رالرقص الإفريقية؛ حيث لاينفصل الإفريقية؛ حيث لاينفصل الرقويقية، حيث لاينفصل الرقص عند هذه الشعوب عن أى شئ آخر فى حياتها. ثم يعرض لنا أهم الرقصات الإفريقية، وأكثرها شوعا، مرضحاً لدوافعها وأغراضها بالشكل الذى تتبين من خلاله مدى أهميتها وأثرها العميق فى حياة الافريقيين.

وتحدثنا الأستاذة يصرية مصطفى محمد عن «أغانى الدج وعاداته وتقاليده »، فتقدم لنا المحة عن قوالله المحة عن أغانى المحة عن أغانى المحق المحقود في المحقود المحتود المحقود المحقود

وأخيراً، تختتم الباحثة دراستها بنماذج محددة من أغانى الحج، وقد قامت بتحليلها موسيقياً، بالقدر الذي يمكن أن يوقفنا على كيفية أناء هذه الأغاني في الحياة الشعية.

كما يقدم لذا الدكتور محمد عمران دراسة عن «آلات وأدرات السوسيةا الشعبية» تتجه نحر التركيز على الأسس التي يتعين الأخذ بها عدد معالجة وصنعية هذه الآلات والأدوات ، كمثال يعند به في التأكيد على أن أية روية صحيحة أواقع الحدوف والصناعات القائمة على تقالدة قديمة، لاند وأن ترتبط بطبيعة الإطار الذي يضم هذه الحرفة أو تلك وبالعادة الثقافية والاجتماعية والاقتصائية، وذلك حتى بمكن الوقوف على الآلية الشعبية الخاصة بالتغير الذى يلحق بهذه العرف، والتى تعد بمثابة المرجع الأساس لتفسير كل صور وأشكاله، بحيث أن أى تغير لايتغق مع هذه الآلية، ولايتسق مع طبيعتها، يمكن أن يعزى إلى أية آلية أخرى غير شعبية.

وفى دجولة الغنون الشعبية، يقدم لنا الأستاذ صفوت كمال عرصاً لوقائع «الندو الدولية الأولى لغنون الزخرفة فى حرف العالم الإسلامى اليدوية، والتى عقدت فى دمشق خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من يناير لعام ١٩٩٧، وقد صنعت هذه الندوة نخبة متميزة من دارسى الغنون الإسلامية، وراسمى السياسة والمخططين والإداريين القائمين على أمر الحرف اليدوية، وخبراء الزخرفة الإسلامية، والعلماء الذين خدصصوا في الكاباء عن الموضوع.

كما تقدم لذا الأستاذة دعاء مصطفى عامل عرصناً لوقائع دمهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن للقنون الشعبية،، الذى نظمته الهبيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف منظمة «سيوف» العالمية، بمدينة الإسماعيلية في الفترة من ٢٤: ٣١ أغسطس لمام ١٩٩٧، وشاركت فيه أربعون فرقة، ممثلة لثلاث وثلاثين دولة من دول العالم، وكذلك الندوة العلمية التي أفيت على هامش المهرجان، وتوقشت فيها مجموعة كبيرة من الدراسات التر، تصل بطنعة هذا المهرجان الدار..

وتحظى «مكتبة الغنون الشجيبة» هذا العدد بثلاثة عروض لثلاثة كتب» الأول يقدمه الأستاذ رأفست الدويرى لكتاب «هبة الطوطم». أساطير الهندد العمر» الذي ترجمته عن الغراسية الأستاذة راوية صادق، وصدر عن الهبيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن سلسلة أقاق الترجمة، وهو يتمنمن مجموعة حكايات وأساطير الهنود العمر، التي جمعها بالغونسية فلاديمير هولهائه، ويقمعها غليون سحرى ـ كان قد أهداه الرج الأعظم لزعيم قبائل الهنود الحمر قبل غزو الرجل الأبيض ـ على صبى صغير، وبعد ذلك يتحول الغلة، الدر عاد،

أما العرض الثانى، فيقدمه الأستاذ محمد عبدالواحد محمد لكتباب «المجذوب: العاقل المجنون» ودراسات أخرى، للأستاذ فاروق خورشيد. وهو كتاب يطرح مجموعة كبيرة من الآراء والأفكار التي تتسم بالعبق، وتمهد الطريق أمام الدارسين والباحثين في الأدب الشعبي، كي يدلوا بدلائهم في هذا البحر الزاخر النواس.

فى حين يقدم العرض الثالث الأستاذ إبراهيم حلمي لكتاب «النوبة.. حكايات وذكريات، للأستاذ محيى الدين شريف؛ حيث يستوس الحكايات الشر التي يقتمها الكتاب موضوع العرض، معلقا حينًا، وموضحاً حينًا آخر، بالقدر الذي يوقفنا على مصنمونه ، وفي الوقت نفسه بدفعنا التي قوابته.

وأخيراً تختتم مجلة الفنون الشجية عددها هذا بفهرس موضوعاتها، من المدد الأول إلى العدد الخامس والأربعين - كشاف الأماكن - وهر من إعداد الأسناذ مصطفى شعبان جدا، ويكمل مجموعة الفهارس الخاصة بمرضوعات المجلة، والتي نشرت في أعداد سابقة .

التصرير

## النبك والشامش قد العطاء الشيءي

#### فاروق خورشيد

عدذ بده التداريخ العدون قدال المؤرخ اليوناني هيردوت عبارته الشهيرة مصعر هبة الليل»، وفسر المؤرخون هذه العبارة بعده بأن النيل هو الذي مسلع مصدر ورهبها الدياة. فمصر بهذه المقولة بنت البيلة التي مستعتها وأثرت في رجودها التاريخي منذ البدء وحتى الآن.

واكن المفكرين المصريين قالوا: إن «النيل هية مصر».. وهي مقرلة تفكر واقع الفعل الإنساني في البيئة الإائد في الرقت نفسه الذي تؤثر فيه بوجودها، يؤثر فهها بفطه، إدأمذ منها أكبر نفع ممكن، وليهذب خطرها عليه أكبر قدر ممكن، وليصرغ منها منظومة تترجد مع عمله لوسناها مما الرجود الحضاري الإنساني الدءوب والمستمر والمتطور دائماً..

فالبيئة والإنسان في الفعل العصاري الإنساني، عنصران النسويان ورائسان .. وهما محور التحويل مدن البداياء الأولى المناسيان مدنة البرايل على ما يحيط به من مظاهر الكون، للإنسان، مدنة تحرالة الأولى التمامل مع هذه السظاهر إما تعليقاً والم تعالماً والم تعالماً والما تعالماً وإلى البدل تنافرًا.. إما رغبة وإما خشية .. وهذا البدل التدوي والدائم هو سر ظهور كل أنواع الغنون الشعبية على القدن الشعبية، أو النفع - جمالية، أو الساعة، ويما فيها فنون الفعل والعمل، والعقذيذة والفكر، والدكارة، والدكارة.

البيئة والإنسان يكونان عنصرى الوجود في الحياة الشعبية، وفي المنتوج الشعبي على إطلاقه، ولكن يدخل عنصر آخر

أساسى يوجه حركتهما، ويؤكد إنتاجهما المشترك وهو عنصر المحركة، أو عنصر المتغيرات الدائمة على البيئة والإنسان معاً . .

هناك إنن ثلاثية قائمة هى: البيئة، والإنسان، وحركة الزمان .. ويظل المعنى الشعبى هو المسيطر على هذه الثلاثية متاماً.. فهذه المراجهة تتم والإنسان في لحظة وجوده الأول في العالم، وفي لحظات تطوره الإنساني الدائم في هذا العالم، وفي لحظات وجود مترسيات ثقافته المتوارثة نتيجة هذا اللقاء الملائر..

وقد شكّن الذيل مذ بده المحنارة المصرية القديمة محوراً رئيسياً من محارر عمل هذه اللالائية؛ فالوادى يدين بوجوده ولاسمرار تنفق ماه الليل، ولكن هذا التدفق في الله يمثل م- مع ما يصليه من ضميب ونماه للأرض \_ تهديدا كانت الى هدم ما صنع بإغراق الزرع وقتل الصرع وتنمير القوى والجسور، ونشر الأمراض والأويلة، وتهديد الإنسان نفسه في حياته، وفر غطله للاستقرار والنه والبقاء.. ومن هذا كان الفوف الأول من الذيل الإله القاسى المضيف الذي تقدم له القرابين الرغف من غاراته على الأرض حين بفيض، وليرحم جفاف الأرض وعطفها حين يغيض، وبن منا كانت الأسطورة الشعبية المصرية عن عروس الذيل، التي تقدم قرباناً إلى النول في موسم الفيصنان، وتحوات الأسطورة عبر التداريخ إلى

احتفال رمزى سنوى تقدم فيه دهية ترتذى العلابس الفرجوني مرزين العرابس الفرجوني مرزين العرابس وتصديد أو ترويف وتؤيد وتقويت صررتها منذ العصر الفاطعي إلى الآنء ولكها ظلت تعتقل بالمرز من ناحية، ويالاحتفالية الشعبية من ناحية أخرى، بالموظن ناخية أخرى، القنوية ولما نافلة المتداد شعبي للاحتفاليات الفرعونية المناسبة نفسها. ظهر يعرف عن الفراعاته، تقتيم الفرعونية المشاسبة نفسها. ظهر يعرف عن الفراعاته، تقتيم المناسبا البشرية لآلهاتهم من إله الشمس وحتى إله النيل.

ولكن ارتفق بهذا الخوف، كذرة عدد الغرقى في النيل، وخاصة في أوقات الفيضان، وربعا حتى بناء خزان أسوان، حيث كثرت في النيل التماسيح والأسماك المتوحشة، ودخلت المجرى حتى الدرافيل، كمما تثبت رسومات المعابد والبديات، وتحرعت بهذا قوارب العديد الصغيرة والكبيرة منها على السواء للكبر من الحوادت الفاجعة.

وهذه الكوارث. سواء تعرض لها الإنسان المصرى على شواطع التيل، أم تعرض لها في قلب النيل، وهو يصاول أن يعبر حد الشهرة التيل، أم تعرض لها في قلب النيل، وهو يصاول أن المكالت الشعبية والمخالف الشعبية والمكالت الشعبية والمخالف الشعبة والمخالف التيل المكالف المك

وفي الوقت نفسه فرض النيل نفسه على حياة الناس، فكان لابد أن تظهر حرفة صناعة القوارب الممغيرة، وأن تتطور لابد أن تظهر حرفة صناعة القوارب الممغيرة، وأن تتطور منذه الحرة، وإنما في النظام المرابط الكبيرة الذي الواقعة على جانبي منذه العرة، وإنما في النظام بين القرى الواقعة على جانبي مكان مناحية أخرى. وبدخل كل هذا الصناعة، والصيد، والمحاصيل ونقيا أخرى. وبدخل كل هذا الصناعة، والصيد، والمحاصيل ونقياء إلى دنينا العطاء الشعبي في ميادين القول العزائرة من ناحية، وفي ميادين المول العزائرة بنا المناحة، في ميادين الحرف الشعبية بنا الموناحة بنا المناحة بنا أذن المناحة بنا أخرى. المناحة بنا أخرى، المناحة بنا أخرى، المناحة بنا أخرى، ولنظة بزاء النابل من ناحية أخرى، المناحة الناري من ناحية أخرى، المناحة بناء المناحة بناء المناحة بناء أخرى، المناحة بناء بناء المناحة بن

ونلاحظ أن سمكة النيل لعبت دورها الكبير في نشكيل هذا المررث الشعبى والحرفى والغنائي إلى حد كبير. . فشكل المررث الشعبي والمراعء الملظث استرحى لاشك جسد سمكة النيل الانسيابي وشراعه الملظث استرحى لاشك جسد المركب، واللمن اللم الذي يدهن به جسد المركب، واللون الأبيض الذي يدهن بن جسد عليه أشعة الشمس فنزيد بياضاً بيارب إشراعيا الذي تتمكن عليه أشعة الشمس فنزيد بياضاً بتارب

المحان الماء على جسد السمكة وزعانفها حين تقفز من النيل التعود اليه. وتيمنت المصريات بالسمكة فجعلتها جزءاً من زينتهن، إذ يعلقن حلياً مصنوعة من المواد المحلية وملونة بألوان براقة على صدورهن، وقد تطلى بلون الذهب أو باون الفضة في أحيان كثيرة - ولصيادي الأسماك في النيل تقاليدهم الخاصة، وعاداتهم التي لونتها المهنة وتحكمت فيها، كما لهم ر واهم المشتركة في فلسفة الرزق والحياة، ومعنى القدر والرصا يه و بعطائه . و انعكس هذا على أغانيهم، من أغاني العمل، إلى أغاني دورة الحياة، إلى أغاني الحب وأغاني الحزن والفقد، إلى أغانيهم الدينية وابتهالاتهم العقائدية . وهي إن تشابهت في أشياء كثيرة مع فولكاور الصيادين بعامة، وبخاصة صيادي الكفور والقرى المطلة على البحار التي تحيط بمصر كالبحر الأحمر إلى الشرق، والبحر المتوسط إلى الشمال إلا أن لها خصوصيتها المفردة ذات الطابع النيلي الخالص جعلتها متميزة، وهذه الخصوصية نجمت من البيئة الزراعية المحيطة بهم من ناحية، ومن ثبات حركة النهر ورصدها ومعرفتها التأمة من ناحية أخرى.

وترتبد باللايل وتُرعه ملقوس اجتماعية ذات طابع خاص بالمجتمع الزراعي على طول الوادي المصدري اللايل، ققد تحرد الفلاح أن يخرج بهاشينية اليسقيها من ماه اللايل في مراعيد ثابتة، فهو يسوقها إما إلى حافة التربعة أو النهر، ويدفع بها إلى الماء المرتوى والتختمال محاً،. وهذا خاق نوعاً من الصحيمية بين الإنسان والعيوان الأليف. كما خاق أيضاً نوعاً الصحيفة بين الإنسان والعيوان الأليف. كما خاق أيضاً نوعاً المجل الصغير يرمز إلى رع في بدء ظهوره عند الصباح، بوئياته ويقتلته وثيابه الباكر، ورأيا اللور القوى الفحل بقرنه، المشرعين يرمز إلى رع في إيان قوة الشمس عند الظهيرة... كما رأيا البقرة ترمز إلى مصر في خصيها ونمائها وعطائها الذاتم، كل ذلك منذ البداية الأولى الموعى الشعبي المصديى

وآتذ المصريون من وجوء الحيوانات أقنعة راسزة وآتذ المصريون من وجوء الحيوانات أقنعة راسزة لآلهم، ترمز إلى صفاتهم القريبة من الصفات التي يتحلى بها الحيوان، أو الدور الذي يقوم به في الحياة .. ومن السمّر فقاط حروس الإين السجد، والفرحين الدائم، ورصرا العرق القبل إلى المبل أو ذات الأجراس فوق رءوس التيجان إلى المبل أو ذات الأجراس فوق رءوس التيجان إلى المبل أو ذات الأجراس فوق رءوس التيجان إلى المبل الشعبي رمزا دائما لتجدد الحياة وتحدى الموت، وحمل الأرواح الشعبي رمزا دائما لتجدد الحياة وتحدى الموت، إلى الكبش قناع الهامة في غفلة الدورة إلى المبل أعن غفلة الدورة إلى الكبش قناع

ختوم إله الخلق الجديد \_ ظلت الحيوانات وأقنعتها هي الرموز الدائمة في حياة الصمير الشعبي المصرى.. بل لقد استخدمت بعض الطقوس المصرية القديمة حيوانات النيل رمزا لطقوسهاء ومنها طقوس تتويج الملك الجديد نفسه. . فتخرج القوارب الملكية إلى النيل يتصدرها قارب الملك الجديد قبل تتويجه ومعه حرسه وفرسانه يشهرون حرابهم، وهو وسطهم أو أمامهم بشهر حربته حتى يلتقوا في النيل بوحش النيل الكامن في الأعماق وهو هذا ما نعرفه بسيد قشطة ، الذي برمز إلى (ست) عم حورس الخائن وقاتل أوزوريس - ورمز الشر المتربص بعر في مصر ، فإذا ما أصابت حربة حورس أو الملك الجديد مقتلاً من وحش النيل، انطلقت الموسيقي من كل القوارب الملكية المصاحبة، واشتعات الشعل وأنار النيل، وسار الموكب المظفر إلى حيث ينصب الملك الجديد أو حور الحديد على عرشه وسط احتفالية طقسية رائعة .. وإرتفق بوحش أعماق النبل هذا وحش آخر فتك بكل من اقترب من الشواطئ، وسبب ذعراً دائماً في حياة أبناء النيل حتى بناء السد العالى .. وهو التمساح، والتمساح يدخل في المعتقد الشعبي من أوسع الأبواب، فهو الوحش الذي بمزق أشلاء صحاباء من العذروات عند الشواطئ المنعزلة .. وهو الذي يمزق أشلاء الغرقي عند جنبات النبل وعند شاطئيه، وهو الذي بهاجم ضحاباه على الشواطئ، أو عند القوارب الصغيرة التي لاتحتمل صرية من ذيله العنيف، أو هجمة من فكيه المخيفين..

معند كل بيت من بيوت مصر الإسلامية في عصورها المتداقية، سنجد التصاح الصغير الذي امساندته القرارب المتداقية معلقاً على أبواب البيوت، الفاتي أنفاته الرح الشريرة الذي يمثلها، هذا العديوان المترحش، وفي ضمير الشعب ترسبت حكايات غريبة عن التمساح، وعن ضحايا التمماح، وعن عبة القاتل عد مناف النهر.

ودخل الشعر الشعبى كما دخلت المكاية الشعبية مجال استغلال وحش البحر أواكان في حكايات المغامرات منذ عهد الغراعنة، وفي حكايات الفقد على طرل التاريخ المسرى، وفي أشعار الغزل والحب، وأشعار العرت على حد سواء..

فالحبيب يترصد به هذا الرحش المجهول في رحلته عبر الله أو على طول متفاقة والحبيبة السابرة تنتظر عودته مدتصرة على طولة المتفاقة على المتفاقة على المتفاقة المتفاقة أن المتفاقة المتفاقة والمتفاقة المتفاقة والمتفاقة والمتفاقة المتفاقة المتفاق

بالبلطية والشبارة، وبغيرهما من أسماك النيل المتميزة بتناسق الجسد، وحرية الحركة والانطلاق.

وإذا كانت الأسطرة الفرعونية قد جعلت جسد أوزوريس معرفاً بين بلدان مصر جميعاً، ومن قسم إلى قسم تسعى إيزيس لمعرفاً بين بلدان مصر جميعاً، ومن قسم إلى قسم تسعى إيزيس لجمع جميعاً، فإن الحكاية الشعبية (حسن ونجعه) تجعل جسد حسن معرفاً بين هذه الأقساء، وتحمل المينة رأسه وأس حسن، لاهشة وراء إلى حيث يحمله الليل، لتجمع شتات الجمعت، ولتدفن الرأس مع الجمعد الذي يعبر عبر الليل إلى أقسام وراء حركة اللهر ورواء جمس حسن الذي يحمله اللهر من مكان إلى مكان، ومن شاملي إلى قاطع، بوصفها ومزا دالم مكان إلى مكان، ومن شاملي إلى شاملئ، بوصفها ومزا دالم مكان إلى مكان، ومن شاملي إلى شاملئ، بوصفها ومزا دالم لداب البطالة بحاً لدالمة بحاً لدالمة بعث أجزاء جعد أوروس المعرفة بين أهراء جعد أوروس المعرفة بين أشام الوادي.

وقد زبط المصريون بين عنصرين مهمين من عناصر البيئة المؤثرة، وهما الشمس والنيئ، فارتبط مسعى الحياة عدم بالشروق حيث وقيم مشرق عددم بالشروق حيث وقيم مشرق النيئ، وارتبط معنى الموت عددم بالغرب حيث يقيمون مقابرهم في غرب النيل، وارتبطات الشعائر الجنائزية بالعبررة عبور النيئ المشرق إلى المؤبد في القوارب الحزية التحت تحمل جنة المشرق إلى مقرد الأخير عبر النيل أبي غرب النيئ حيث المثرى الأخير. وهو تقليد فرعوني قديم، ولكله يعارس حتى الآن، فمقابر القرى على شرق النيئ تحمل موناها في القوارب، ومعمم المعزين والمشيعين إلى الصنفة الغربية حيث أقيمت مدافان القرية وحيثي القري الني لانقع على النيئ، المثلمة المؤربة حيث القيمت مليا المثالة المؤربة على النيئ، على النيئ، على النيئ، على النيئ، على النيئ، على المثلمة المؤربة على النيئ، على المثلمة المؤربة على المؤربة وإنما في على إطباء ومعامها المثل الزياعية فضها جملت مقابرها في غرب وإنما في على إساب المثلة المؤربة على المثلة المؤربة على المثلة المؤربة على المؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة المثلة المؤربة على المؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة والمؤربة المؤربة المؤربة المؤربة والمؤربة والمؤربة

وغالباً ما تتم هذه الاحتفالات الجنائزية عند بده نزول الشمس إلى مغربها، وهذا هو الذي جمل للحظة الغررب في حجاة المصريين هذا النخم العالمة في مصر التوبية الغرين، ففي موحد الغروب كان الكهلة في مصر القديمة يقيمون الطقوس الجنائزية، ويرتلين صلوات تساند (رع) في معركته مع آلهة الطلام والهلاك، مبتهاين أن يعود رع مرة أخرى عند الفجر الطلامية فن ورقي قبائل الأمازون، وكثير من القبائل البدائية فن عبدة الشمس يخرج الكهلة والعبد المصالحون إلى أعالى عبدة الشمس يخرج الكهلة والعبد المصالحون إلى أعالى

الجبال يردون حيث المغرب بالسهام . وفي بيرو، يضرب العبّاد المسالمون على الطبول والمسغائح مع رمى السهام لإزعاج آلهة الشرء وللصرة رب الشمس في مخبته مع آلهة الشلام، حتى يقهرهم جميماً ويعود علد القجر فحلاً من جديد يطل على العالم ردهة.

وإذا كانت نكسة السرامكة قيد خلقت المواليا أو الموال العراقي، فإن لحظة الغروب المرينة على صفاف النبل قد خلقت الموال المصرى ... والموال المصري يصاحبه دائماً الناي المصنوع من اليوص المصري الذي يوجد وحده على ضفاف النهر دون أن يزرعه أحد .. ومن هذا البوص صنع المزمار والناي، والارغول، والسلامية، والشفاطة.. أنواع متعددة من آلات تصدر مع النفخ ألواناً من الشجن، والحزن، والتنوع الموسيقي والنغمي بينهما - فحين يكون الناي في قمه الشوق، بكون الأرغول في مناهة الحزن والفقد العظيمين.. وبينهما تتنوع باقى الآلات لتعبر عن حالات الفرح، أو حالات الألم أو حالات المزن. كل منها حسب طاقتها وحسب إمكانات العازف وقدراته. وظل الوجد العظيم، والصرن العظيم الذي يحسه المصرى، مترجماً دائماً في الناي وحزنه، وفي الموال وحكاباته، التي شملت الهم الفردي، ثم تعدته إلى القص الشعبي العام همه هم الناي وأحرانهم من شفيقة ومتولى، إلى حسن ونعيمة ، إلى أيوب، إلى غيره من الأعمال التي دخات تدريجياً ، وخلال الأيام والسنين، إلى عمق التجرية ألمصرية في الموال الشعبي.. وقد غزت هذه الآلات النباية الوجود الموسيقي المصرى حتى الآن، وغدت آلات تدخل الأور كسترا المصرى المعاصر، وتوظف فيه في معظم الأغاني الجديدة شعيبة كانت أد غير شعيبة.

ولكن حكاية الغروب هذه تأصلت فى الوجدان الشعبى المصبرى، وتحولت الشعس إلى العين، وتحول الليل الذى ينتظرها كقدر محتوم إلى الليل، ونشأت فى الأعانى المصرية هذه الجدلية الدائمة بين الليل والعين، أن بين النهار والليل.

وهذه الجداية بين الشمس والنيل، ظلت قائمة دائماً في أعمال كبار الكتاب والشعراء والغنائين، ولكنها جداية ترجمتها والمعالم بوت الفلاحين، من أسروان إلى أعمالي النيل، في عمارتها، وفي تصميماتها، وفي جمالياتها.

فقد لعبت البيئة دررها في التصعيم الداخلي للبيوت؛ حيث صمعت لتستقبل الشمس، وحيث صمعت لتواجه النيل، وقد ظهر هذا الترابط في النوية وعمارتها وإنشاءاتها؛ حيث ارتبط الرجود السكني دائماً بالعنصرين محاً، النيل أولا والشـمس

ثانياً .. وقامت الزخارف والأيقونات والتعاويذ تحتاط دائماً من الإلهين معاً، إله الديل، والإله العظيم رع.

وأساطير الدرية وحكاياتها الشجية مليئة دائما بهذا المزيج من الدراب المقالدي الدجود، من الدراب المقالدي الدجود، وحماياً لحياة وبالدراب المقالدين المناب المقالدين المقا

أما رع فهر هذه البيئة المحرية التي تهب الحياة، وهي نفسها التي تنفن على الداس معادتهم في ظلها فدعمدهم، ويتحرال حسدها أهم إلى شر مستطير يعمست بهناتهم وسعادتهم واستوارهم، وتنتحول الدين إلاي رمز يتقى به الشرب وأن كان هو الفر نفسه، ثم ترتبط الدين بالإله الواحد بالأما بجروس، فهي عين حورس، لاتجد أي زخرةة نوبية لاتنخل فنها الدين، ولاتجد أي حجاب نوبي لاينخل في زخرفته الدين. فالعين دائما مستهدفة وهادفة، ولكن الدين عليها حارس، أن لعل عليها حورس، يعدد مسارها، وتعود الأغاني والأناشيد إلى صياغة مناه العلاقة المتشابكة في مجمرعة من والأناشيد إلى صياغات لتي تبدأ بأغاني الأطفال وتدخل في أغاني العمل والصيد والعب والغزل إلى أن تدخل في أغاني القدر الوموت والرائه والعديد.

وتدخل حكاية ليل ياعين، بكل تداخلاتها ورصورها الفراكورية المعقدة الصبيح حكاية وأغنية مبدارلة، وبشكل ملح في كل أوساط الشحب المصدري، بريفه وميادينه ومضروه، وفي كل أوساط الفحب المصدري، بريفه وميادينه ومزاد دائم الشجن والحزن، وبالما على الموال المصدري في كل مناسبة من مناسبات القول.. فالبلل هو البداية دائما، ثم العين، وياليل ياعين تمهد للقول دائما، في الحكاية الدرامية، وفي الأغنية ياعين أو المحكم، أو الرائلي، قبل الأغنية قبل القول يبدأ باللين، تم باللين، ويتدفق الطرب، ويتحكم القول القول، فائما في السرائلة فقل يبدأ باللين، ثم باللين، ويدفق الطرب، ويتحكم القول والدن، وكان البداية دائما في السرب، ويتحكم القول

ونسيت الأسطورة طبعاً، ونصيت الأصول في الموال ـ ومازالت حكاية ليل ياعين سراً مخلقاً، لايعرفه المنشدون، ولايعرفه الحكاؤون ـ ولكنه دائماً ليل يأعين .. رغم عمق الأسطورة وعراقها.

وتتجلى سيطرة النول على الوجدان الشعبى فى السيرة الشعبي فى السيرة الشعبية الكبيرة (سيف بن ذى يؤن) إذ إن موضوعها الرئيسى هو النول أمام السيامة الله المواء في هو النول المنام منه ديناً، ويحروية ووجوداً على السواء . فسيف بن ذى يزن البطل الذين يلامهم المنام المنام أخرج الأحباش من أرض البعن البين قال الإسلام، هو هنا الليام الذي يواجه غزو الاحباش بيادة سيف أرعد المعياة فى الوادى كله بالغاه والدمار . والمعركة بين الملك الحبشى والملك العربي تدور رحاما فى أرض مصره روستعمل فيها كل ما هو أسطوري رخارق، من قوى الجن، وووي السحر، وقوى السعرى رخارق، من قوى الجن، الشيك الميام المؤلى الشيف ين أذى يرن، بينما يستعين والسحرة المؤمنون إلى جانب سيف بن ذى يزن، بينما يستعين ميذ المعرب الشير ميذ ركا بينا والسحرة والمورد والسحرة الكفرة ، والمنديمة والفدر ميام أرعد بالجن الشور والسحرة الكفرة، والمنديمة والفدر ميام ...

ويتجلى الرأدي بآثاره الغرعونية القدنية، المعابد، والمقابر والتماثيل. كما يتجلى بأماكنه التي يطلقها المؤافون للسيرة على الشخصيات الروائية التي تقوم بأدوار البطرلة في السيرة. فالبطلة مجيزة إحدى زرجات سيف يشير اسمها إلى المدينة المشهورة في جنوب القامرة، والملك سيف ينزرجها بعد أن انقذها من الجنى المختطف الذي حجرها في قلعة منبعة رخاصها الملك منها في إشارة واصحة إلى حكاية عروس الليل التي تقدم فادة كل عام في زمن الفيصنان. ولم معاونيه الكبار في حريه عند سعر سترديوس وسترديين كهنة الملك سيف أرعد هر أخميم الملك، في إشارة واصحة إلى

بلدة المخميم، وأديرتها وقساوسة هذه الأديرة ورهبانها الذين الشعبورا باللغم المتوارث والمعرفة المدحدزة اليهم من المصر الشعبوري كهذه مماياد آلية مصر القديمة. وأشهر قربانها الثالق ميف الشارة واصحة إلى الشاك سيف الفاران ودمنع فرينا في الشارة واصحة إلى دمنية هورن أو ردينة فهى حورس، وأم إحدى زوجاته وهي عالمة بالمع القديم وساحرة موسر، وأم إحدى زوجاته وهي عالمة بالمع القديم وساحرة بعض المأتوة تساعد الملك سيف في مضامراته، وتقديم عريق أرحده من من المكيمة (تكرير) في إشارة إلى حي قديم عريق من أحياء القاهرة فو بولاق الشكرية إلى الشكرور. ويقعال أوائل الإشارات الملك أبوتاج الذي تيني الملك سيف في ملوقته، في الإشارات الملك أبوتاج الذي تيني الملك سيف في ملوقته، في الإشارات المدن مصر وأحياً وها المسيد. وتتحدد الإشارات لوركتها تضمير ما صاحبتها، من المناوسة وياستها وياستها.

والمعركة حول تخليص مقتاح الديل لاتجرى في الوادي حسب رابضا هي تدور في أعماق اللان حياً، وفي منابع الديل حتى أواسيا أفريقيا ويلاد القعر يدرسط الكتاب المسروق كنوراً تنوق الرحيف، وتحريبها المطلاس والنجالك والزحرش، وتقد درنها المجالك والمصخاري والجبال المحفوفة رجيوش الجن المسؤون تعربتها المسخاري والجبال المحفوفة رجيوش الجن المسخوري تعربتها من "

هذا الجو السحرى والغائض استخرج من التيل المعانى التى شعر المصريون بها تجاهه ، بشاعر التقديس، ومشاعر الخوف ، ومشاعر الحب فى آن واحد.



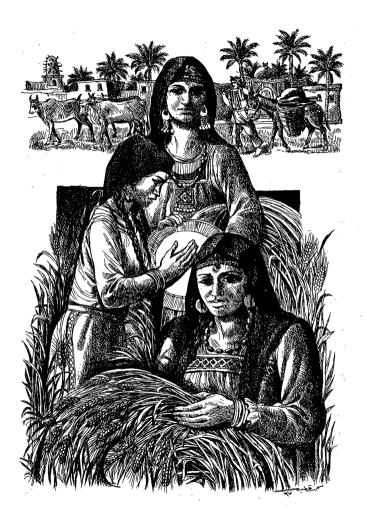

## الرّومَانسيّدُالأَلمَانِتِ والمــَأثور الشــُعبى (دراسة للأغنية خاصة)

### د. عبدالغفار مكاوى

،أن نتحد مع كل ماهو حى، أن نرجع إلى الطبيعة الشاملة فى نوع من الغيب وية المباركة، هذه هى ذروة الأفكار والأفراح، هى قمة الجبل المقدسة، وموطن السلام الأبدى..،

هذه الكلمات المفعمة بالحدين والحام الذي قالها الشاعر موادين ( ۱۷۷۰ ) تصدق على التجرية الرومانسية التي تقتحت براعم ورريتها الزرقاء، مع السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر في المدينة الجامعية الصغيرة وبينا، ومع أن معولذين، نفسه، مع الأدبيين فون كلايست وجان باول، ينتمي إلى مرحلة سابقة على الرومانسية بالمحنى الدقيق، المحدودة، وتمكنوا - بتجريتهم الذائبة المتطرقة في حساسيتها المحدودة، وتمكنوا - بتجريتهم الذائبة المتطرقة في حساسيتها ومأساويتها وغرابتها - من كسر الدونج الكلسيكي الذي ظل ومأساويتها وغرابتها - من كسر الدونج الكلسيكي الذي ظل المتابن المتشق، وجاءت جماعة الرومانسية المبكرة فيالغت في غياضي المامن وحجاها للاشمور وما تعدت للاشعور، وأسرار الكاون والطبيحية، وغرائب المخيلة المخلافة وراء كل المحدود الذي يمكن أن يتحصورها العثل، ولذلك المصدورة العرب المخيلة المخلوفة وراء كل

البداية مع حواجز العقل وقواعد المعقول التي رسكتها حركة التنويرة لكي يدسنى لهم إسلاق الطاقات العبدعة الحمالة، والقوى الكامنة في أغوار الباطن الطائعة، وتحريرها من كل القويد التي وضعها عصر التنوير وبالغ في الثقة ها... والاعجب أن يسف أحد الأقطاب المتظرين الروسانسية المراكبة المبدكة، وهو فريزريش شيوجل (١٧٧٧ - ١٨٧٩) بداية المبركة، وهو فريزريش شيوجل (١٧٧٧ لا معامل الممال الشعار الوالية الموقولية بعقة البطابية الي والاصطراف، الجميل للفيال، و والعماء الأصلى المنظل للملابعة البطرية، المحركة الديرة وهو الشاعرة نوفالها معنى أخر من أقطاب تلك الصركة الديرة وهو الشاعرة نوفالها معنى (ولايع على كل ماهو وضعية، وإنظهار المعتاد في صورة السر وليع على كل ماهو وضعية، وإنظهار المعتاد في صورة السر المعتاد في صورة السرة المناهي ومنظهرة، وإصفاء المعتاد في مطرة السرة المعتاد في مطرة السرة المعتاد في صورة السرة المعتاد في مطرة المتابع مطرة المعتاد في مطرة المعتاد في مطرة المتابع ماطرة اللامتنادي ومنظهرة.

هكنا أصبح الوجدان الحالم والخيال الخلاق اللذان تجاوزا كل الحدود هما أداة التجرية الرومانسية في تناولها للداخل والخارج، والمصمون والشكل، والشعور والعالم، وفي سعيها للمزج بين مختلف المجالات بحيث تدلخلت وتفاعلت في تيار عارم جرف السدود والقيود، وقرب بين الأشكال والأنواع: من أنب وف تشكيلي، وتاريخ وعلم طبيسهي، وفلسفة وطب، أنب و وفلسفة وطب، وسلساته ودين، وأدب شعبي وتصوف واجتماع.. وتحولت الحياة التي سعت الكلاسيكة إلى تشكيلها وتقليها على يو أملامها وأشراقها، مطالقة إلى السرّ والسحر والمجهول، والغربيب والمجبيب واللامحدود. ولهذا مسدق القاتل: إذا كان التحت هو المثل الأعلى عند الكلاسيين، قبل الموسيقي هي التحت هو المرا الأعلى عند الكلاسيين، قبل الموسيقي هي هدف الرواناسيين ومثلهم الأعلى وصوتهم الشجي المعموم في ما الرواناسيين ومثلهم الأعلى وصوتهم الشجي الشعوم في طال والمعروف غير الشعر...

٢ ـ ولايد قيدل التطرق لموضوع هذا الصديث وهو والرومانسية الألمانية والمأثور الشعبي، من التعرض باختصار شديد لأهم إنجازاتها، ودفع بعض أسباب سوء الفهم التي اتهمتها بالرجعية، والرجوع إلى الماضي والإرتماء في أحضان الطبيعة والانفلات من القيم والنظم والقوانين، بل بلغ الأمر حد دمغها بالمرضية في تعبير مشهور لشاعر الألمان الأكبر دجوته : «إن الكلاسيكي هو الصحيح المعافي، والرومانسي هو المرضي المعتل، وذلك على الرغم من أن جوته نفسه في إنتاجه المتأخر قد مهد لهم الأرض الخصية، وأنهم قد انتموا به وساروا على دريه، وحاولوا العرف على بعض أوتاره مثل قيرير وفاوست وفيلهيام ميستر بوجه خاص؛ بل إن بعض الموهوبين منهم . مثل برينتانو وآخيم فون أرنيم . قد أهدا إليه أهم مجموعة من الشعر الشعبي الذي جمعاه وتصرفا بعض التصرف في صياعة مادته، وهي المجموعة التي سيأتي الحديث عنها والمعروفة باسم ابوق الصبى العجيب - أغاني ألمانية قديمة،

أ ـ كان للرومانسين ـ كما سبق القول ـ فعنل اكتشاف القوى الكامنة في أغوار اللاشعور وما تحت الشعور وإطلاقها، فعفت أعمالهم في الشعور والدواية والمسرح والمحالية الغنية بالأحسام والهوائموس والأشراق والأسران، وارتجمت بمسور المسحرة، والأشباح والشياطين والخوارق والمعتز بقام الوسيط وغرائب الأساطير التي جمعوا مانتها من تراثهم الوسيط وعصر الشهمت والتراث الشرقي، وصبيخها بألوان ذواتهم وخدوها على صنوء حاصرهم وظروف حياتهم الفردية والإجلاعاتية ما الفردية ما

ب - وإذا كان الرومانسيون قد التفتوا إلى الوراء، وبخاصة إلى روح شعبهم وتراثه الأدبى والفني منذ أواخر العصر

الوسيط حتى القرن السابع عشر، فليس معنى هذا أن الرومانسية كانت مجرد حركة جمالية وفلسفية صبغت كل شيء بلون الشعر والحلم والخيال بعيداً عن الزمن والواقع. لقد هزّت الثورة الفرنسية روادها المبكرين وجماعتهم في ويينا، وحعاتهم بدخاون في حوار مع روح العصر ويتطلعون امستقبل الثقافة والمصارة في بلدهم وفي أوروبا عامة، كما أشعل احتلال نابليون وجنوده لبلادهم نيران حميتهم الوطنية وكفاحهم في سبيل الحرية والاستقلال والتخلص من نيره ونير الاقطاعيين والنبلاء. وارتبطت أغانيهم وإبداعاتهم في المرحلة التي اقترنت باسم جماعة هيدلبرج وحتى مرحلة الصمور والذبول التي كانت إرهاصا بالواقعية وأزدهار علوم الحياة والطبيعة والعلوم الإنسانية التي ساعدوا على ولادتها ولاسيما علم التاريخ في القرن التاسع عشر ـ أرتبطت بالتحرر الوطني والتدين العميق، ووضعت انتاجهم وجهودهم في جمع المأثور الشعير وتجديده في خدمة قضية الدرية والوحدة والاستقلال وتحقيق التفرد، لأنفسهم وشعيهم على السواء.. ولهذا بمكن القول بأن شعرهم وفلسفتهم ظلاً نوعاً من الحنين إلى الوطن، ، سواء تصوروا هذا الوطن في باطن الذات الحالمة اللامتناهية، أو في الطبيعة الغنية بالسحر والأسرار، أو في مستقبل روحي يحررهم من الحاصر الضيق والواقع الصحل، أو في الارادة القومية المرة الفاعلة المسئولة ،وخير شاهد على هذا الحنين هو السؤال الذي يرد في رواية انوفاليس، وهي مهمنریش فون أو فیتر دندنو: إلى أبن نذهب إذن؟ وكانت الاجابة عليه: بدائماً إلى الوطن، .. هذا الوطن الذي رميز له الشاعر\_ كما سبق القول \_ بالوردة الزرقاء ..

جـ اقتدى الرومانسيون بجدهم الأديب الفيلسوف يوهان جودهم الأديب الفيلسوف يوهان بوتفريد جودتر ( ١٩٠٣ - ١٩٠٣ ) الذي كان أول من وجه الأنظار إلى الاهتمام بعراث الشموب التي لم تققد ، قرقها التوجه الفاقية الفرقة المفاقة الشهير وأصالتها الشعبة الله الشاعب الشعوب في أعاليها، (١٧٧٠ - ١٧٧١) ثم نشر سنة ،أصوات الشعوب في أعاليها، (١٧٧٠ - ١٩٧١) ثم نشر سنة مدذ أولر العمس الوسيط - الذي توحد في تصورهم مع الشعو رالعلم - لجمع أساطير شعبهم وأغانيه وحكاياته وقصس والعلم - لجمع أساطير شعبهم وأغانيه وحكاياته وقصس أبطاله، وصياعة عادتها صياعة حديدة . وكان التفاقهم كذلك إلى الشرق الاسبوري بوجه خاس والهند يوجه أغمل البحث عن الوطن الأصلي للشعر ( و بالأحرى، اللغة الأم - وكأنما

لتممون المثل الأعلى الثقافي من ذلك الماضي ليواجهوا به المثل الأعلى عند الكلاسيكين القدماء والمحدثين.. والواقع أن الأمر لم يقتصر على جمع التراث الشعبي في الأغنية والمكابة والأسطورة وتصديده، وإنما تصاوره إلى تصديد أساوب الشعر والقص نفسه وصبغه بأشواقهم وأحذانهم وأحلامهم الخاصية. وأوضح مثل على هذا نجده في إنتاج الصديقين كليمنس برنتانو (۱۷۷۸ - ۱۸۶۲) وآخيم فون أرنيم (۱۷۸۱ - ۱۸۳۱) اللذين حمعا الأغاني الشعبية - كما أشرنا إلى ذلك - من القرنين السادس عشر والسابع عشر بوجه خاص، وتأثرا بها في انتاجهما الشعرى والقصصى، كما نجده بصورة أكثر مرضوعية وشمولاً في إنتاج الأخوين يعقوب جريم (١٧٨٥ -١٨٦٣) وفيلهام جريم (١٧٨٦ ـ ١٨٥٩) اللذين أسما علم اللغة والأدب والأسطورة الألماني بالمعنى الحديث لكلمة العلم. اتحد فيهما عمق الرومانسي وعاطفته المحبة، وتجرُّد العالم ونزاهته وصيره على البحث المرهق للمادة الضخمة التي عكفا السنوات الطوال على تجميعها وترتيبها (ويتجلى هذا في معجمهما التاريخي الكبير للغة الألمانية، وفي الحواديت الشهيرة التي جمعاها من ألسنة العجائز واشتهرت باسم حكايات الأطفال والبيت (١٨١٢ - ١٨١٤).

د ـ ترتبط الرومانسية الألمانية ـ في نظرتها الكلية للإنسان والتاريخ والطبيعة - بفلسفة مثالية تقوم على نوع من وحدة الرجود أو الاعتقاد بتغلغل الألوهية في الكون، مما يرجح معه بعض الداحثين أن تكون الرومانسية قد نشأت من امتزاج الأفلاطونية المحدثة بالروح الجرمانية. والواقع أن هذه النظرة المثالية الواحدية قد غليث على الحركة الرومانسية منذ حوالي سنة ١٧٧٠ حتى وفاة جوته سنة ١٨٣٢، فكان رجوعها إلى الماضي ـ كما تجلي بوجه ضاص في العودة إلى العصير الألماني الوسيط وتراثه الشعبي والفني - هو الرجوع من ناحية إلى الحالة الإنسانية والطبيعة الأصلية السابقة على كل الأوصاع الاجتماعية التي ظهرت بعد ذلك مع تطور وسائل الإنتاج وتقسيم العمل . إلخ، وكان من ناحية أخرى محاولة لإطفاء الروح المثالية والعاطفية على التراث العقلي لعصر التنوير وعصر الإحياء الكلاسيي الحديث ومواجهة ثورات العصر - وفي مقدمتها الثورة الفرنسية وثورات التحرر الوطني والأزمات والمشكلات الناجمة عن النحول من الإقطاع إلى الرأسمالية \_ بالبحث عن المثل الأعلى والتماس الخلاص في تلك الصورة المثالية التي تصوروا وجودها في رحاب الطبيعة

المباركة، وفي ماضى أمتهم وتراثها الشعبي الأصيل، ولذلك التممت نظرتهم إلى التاريخ بالازدواجية والتمزق بين الإيمان بأن المفارعه يكن العردة للأصول الشعرية والأعماق الباطلية والثانية، ويبن مواجهة مسؤوليات الماضر والراقع في المحرر الوطنية واستراء المحتار الماشية والمشتبين وتجديده ويكنى القول بأن الأدباء لم يكونوا في ذلك بمنأى عن القلامة اللاومانسيين، (مثل شيائج ويشكره وشلايم في القلامة الرومانسيين، (مثل شيائج حديثها إلى الماضى والمستقبل الذي يتحقق فيه الشارص قد حديثها إلى الماضى والمستقبل الذي يتحقق فيه الشارص قد اليرء عنها هذا السوال المتجدد إلى اليرء علم اللاماني ورمانسي بالمندورة؟!

٢ - ولا ننسى أخدرا أن الصورة الشعبية المحيية لله ومانسية الألمانية قد أثرت تأثيراً كبيرًا على الحياة الروحية والثقافية الأوروبية والعالمية ومازالت تؤثر عليها، وأن هذه الصورة التي اشترك في رسم خطوطها وتعميق ملامحها عدد كبير من الأدباء والفلاسفة والعلماء الذين ذكرنا بعضهم، بجانب أدبين يمثلان مرحلتها الأخيرة (وهبا أيشندورف ١٧٨٨ ـ ١٨٥٧، وأت. هوفمان ١٧٧٦ - ١٨٢٢) قد بقيت منبعا ثرياً لاستلهام والتجديد والاكتشاف في كثير من الحركات والتحولات الأدبية والفنية المعاصرة . ويكفى القول بأن التعبيرية قد أعادت اكتشافهم - وبخاصة عالم هوفمان وأقاصيصه العجيبة - وأن السيريالية الفرنسية قد تأثرت بهم وأستمدت منهم ثورتها على الوعي والعقل والواقع، وأن أصحاب مسرح اللامعقول والمسرح الملحمي قد أستفادوا من تذويبهم للأشكال الفنية، وتقريبهم بين الدراما والشعر الغنائي والمنحمي، وسبقهم إلى أسلوب الإغراب في المسرح (على نحو ما فعل لودفيج تبك ١٧٧٣ ـ ١٨٥٣ على سبيل المثال في مسرحياته الساخرة مثل القط ذي الحذاء الطويل!) . أضف إلى هذا أن أساوبهم الطفولي البسيط في حكاياتهم الشعبية، وأساويهم الرمزي المجرد في حكاياتهم الفنية، قد أثر في أساليب القص عند عدد كبير من الأدباء (مثل جوتفريد كلير وتيودور شتورم، وهوفمنستال وهيسة وكافكا). ولعل الفن التشكيلي الحديث لم يخلُ من تأثيرهم عليه كذلك، إذ لانستطيع أن ننظر في لوحات فنانين مثل ألفريد كوبين وباول كليه وغيرهما حتى سلفادور دالي بغير أن نتذكر رواد الغيال المتطرف الضلاق من الرومانسيين...

٣ ـ بعد هذا التمهيد القصير نتجه إلى موضوع هذا المقال

مهم والدومانسية الألمانية والأغيبة الشعبية، . ويرجع الفضل الأكيد في صداغة مفهوم هذه الأغنية ولقت الأنظار إليها وجمع المأثور منها لدى الشعوب الأوربية وبعض الشعوب الشرقية الى الفيلسوف الأديب الذي سيق ذكره وهو بوهان حوتفريد هيرير (١٧٤٤ ـ ١٨٠٣) الذي بدأ اهتمامه بها مع بدايات السيعنيات من القرن الثامن عشر. والواقع أن موقفه من التراث الشعيب والأغنية الشعبية يوجه خاص بقوم على موقفه من والشعب، عن ذلك والمجموع الأعظم من الجمهور الذي يتميز بالنشاط العملي أكثر مما يتميز بالتأمل الفكري. وقد جاء هذا الاهتمام - على حد تعبيره - في وقت لم يحرك وحدانه شيء غير والصحوة العامة، ووالبعث، ، أي في وقت اشتد فيه الوعى بصرورة التخلص من الإقطاع وصرورة تكوين الأمة، الألمانية، وذلك قبل أن يتبلور هذا الوعى في الثورات الوطنية المتلاحقة في القرن الناسم عشر. وقد آمن مهيرير، بالدور الأساسي الذي يقوم به الأدب في هذا السبيل، وإذ إن نصبح شعباً وأمة حتى تصبح إذا لغة وأدب هما لغتنا وأدبنا اللذان يعيشان فينا ويؤثران عليناه. ولكي يؤدي الأدب هذا الدور التساريخي لابد له أن يرتبط بالشحب وأن يكون شعبياً، وإلا بقى مجرد افقاعة كلاسيكية، .. وهكذا بدأ يعدُّ العدّة لظهور أدب قومي مرتبط بحياة شعبه وتاريخه وتراثه، ربحث في أدب عصره فوجد أنه الم ينبت من شجرة الأمة،، لأنه انفصل عن جذوره التاريخية وغرق في تقليد النماذج الأجنبية، وبخاصة الأدب الكلاسيكي الفرنسي وقواعده الجافة المطلقة. وعلى العكس من ذلك وجد هيردر أن الأدب الانجايزي - وبخاصة شكسبير! - أدب قومي يقوم على أرض شعبه، ويعبر عن عقيدته وذوقه، ويردد صوته. والذي يهمنا في هذا السياق أن تعبير الأغنية الشعبية Volkslied قد ورد لأول مرة في هذه الفترة من حياة هيردر وتأثره بالأدب الشعبي الإنجليزي في المقال الذي نشره سنة ١٧٧٣ بعنوان ممقتطفات من رسائل متبادلة عن أوسيان وأغاني الشعوب القديمة مضمن كتابه، عن الذوق والفن الألماني، كما ظهر المفهوم نفسه كذلك في البحث الذي نشره سنة ١٧٧٧ عن والتشابه بين الشعر الإنجليزي الوسيط والشعر الألماني، ومن المعروف في تاريخ الأدب الأوروبي أن الأديب الاسكتلندي جيمز مكفرسون (١٧٣٦ - ١٧٩٦) نشر في سنة ١٧٦٠ مجموعة من الأغاني التي نسبها - خطأ أو كذباً - إلى مغن غالى أعمى ومنجول من القرن الثالث الميلادي اسمه أوسيان تحت عنوان وقطوف من الشعر القديم جمعت من أعالي

اسكتلداه، ثم تبين الباحثين أنه استوحاها من تراث اسكتلادي أمدت من ذلك بكثير، بعد أن بهرت عدداً كبيراً من القراء والأدباء، وأثرت على سبيل العثال لا الحصر على رواية ، هجرته الشهيرة ، الآم فيرزار التي كتبها في أوج شبابه... وظهرت بعد هذه المجموعة المنحولة إلى حد كبير بخمس سنوات مجموعة أخرى من ، البالاه، أو القصاعات القصمية الشعبية التي ترجع عضامها القونين الدقامس عشر والسادس عشر، و نشرها لقيس توجاس بيرسي في ثلاثة مجلوات تحت عنوان ، بقابا من الشعر الشعرة عنوان ، بقابا مناشعر الشعرة عنوان ، بقابا مناشعر القديم، بالاعتماد على مخطوطة من منتصف القرن السابع عشر.

٤ ـ تأثر هيردر بهذه النماذج الإنجليزية، وأخذ يدعو بحماس لجمع الأغاني الشعبية الألمانية والتي لم تزل تتوقد فيها شرارة الروح الوطنية الألمانية تحت الرماد والعفن، وبدأ في البحث عنها في أغاني القرون السابقة، لاسيما القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وفي بقاياها التي ظلت حية على ألسنة البسطاء من الناس في الريف والمدينة والشوارع والحارات وأسواق السمك وأغاني القرويين. وإما كان شعبه جزءاً من النشرية كلها، فقد دعاً - في ختام مقاله السابق عن أوسيان -إلى البحث عنها كذلك في أغاني الشعوب البدائية ، والشعوب الاسكندنافية والرومانية، وفي القصائد البروفينسالية، بجانب الشعوب التي ولم تشوهها الثقافة، كاللبتوانيين والليلانديين وسكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر والبرازيليين وأبناء بيرو الذين تنصدر أصولهم من سلالات وألانكاه التي قصني عليها الغزاة الإسبان. وتمكن هيردر في سنة ١٧٧٣ من تجميع قدر طيب من هذه الأغاني الشعبية المتنوعة، ولكنه لم ينشرها الا بين سنتي ١٧٧٨ و ١٧٧٩ بعد أن أضاف إليها أغـان أخرى دنمركية وفرنسية وإيطالية ويونانية وصربية وبعض الأغنيات الألمانية المعاصرة لشعراء معروفين مثل جوته (١٧٤٩ ـ ١٨٣٢) والشاعر المتصبوف باتياس كالوديوس (١٧٤٠ ـ ١٨١٥)(١) وقد توخي هيردر في هذه المجموعة الشهيرة أن تعبر عن شعب معين وأسلوبه المميز في الحياة والتفكير، كما تعبر في الوقت نفسه عما هو إنساني وفطري مشترك بين الناس؛ يحيث تكون وأصواتاً حية للشعوب، بل للبشرية ذاتهاه . لذلك لم يقتصر على المأثور الشفاهي المجهول . المؤلف، إنما أضاف إليه عدداً من أغاني الشعراء الذين ارتبطوا في رأيه بالشعب، ورددوا صوته وأحسوا بأحاسيسه (وكان رأيه أن هوميروس ودانتي وشكسبير شعراء شعبيون حقيقيون، وأن إمكانية إبداع الأغنية الشعبية وتطويرها مفتوحة

حقيقيون، وأن إمكانية إبداع الأغنية الشعبية وتطويرها مفتوحة أمام الأجيال..).

٥ - لم يؤثر توجه هيردر إلى الأدب الشعبي على أحد أبلغ من تأثيره على شاعر الألمان الأكبر ، جوته، فمن المعروف أن لقاءه معه في شبابه الباكر أيام أن كان يطلب العلم في استر اسدرج، قد أرشده إلى المنبعين اللذين ظل بنهل منهما طوال حياته: شكسير وعالمه من ناحية، والأدب الشرقي من ناحية أخرى. والمعروف ايضاً أن جوته بدأ في تلك الفترة من شبابه في الإلتفات إلى الشرق واستلهامه وتعلم اللغة العبرية، وشرع في قراءة القرآن الكريم في ترجماته المناحة، والاطلاع على سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وكتابة مسرحية عنه لم ينجز منها غير مونولوج طويل وحوار قصير بين على وفاطمة رضى الله عنهما. والذي يعنينا في هذا السياق أنه شغل طوال عمره المديد بالأغنية الشعبية، واهتم بالمأثور منها عند شعبه وعند غيره من الشعوب اهتماماً يعبر عن إيمانه الراسخ بعالمية الأدب. والواقع أن مفهوم جوته عن الأغدية الشعبية متطابق إلى حد كبير مع مفهوم هيردر، إذ يرى أنها تعبر عن حياة الشعب وطبيعته الخاصة، كما يمكن أن تكون من إبداع الشعب أو من إبداع مفرد متميز، ولاشك أن تحمسه لجمع الأغاني في شبابه خير شاهد على وقوعه تحت تأثير هيردر، بدليل أنه أرسل إليه في سنة ١٧٧١ بعض الأغاني القصصية (البالاد) التي جمعها من منطقة الالزاس وضم هيردر بعضها إلى

وعلى الرغم من أن عدد الأغانى الشعبية الأمانية التى 
ضمها هيردر إلى مجموعته كان أقل مما هر متوقع منها، فقد 
نجع في إيقاظ الاهتمام بجمعها واستلهامها في العقود الثالية 
نصوص الأغانى الشعبية في الصحف والمجلاتة، وتوالى نشر 
نصوص الأغانى الشعبية في الصحف والمجلاتة، حتى 
الشعبية في المحمها أكبر وأمم مجموعة للأغانى الشعبية 
في ثلاثة مجلدات، وهي التي جمعها وأعاد صياغة عدد كبير 
بوق المصبي المحييب، ومع أن هدف التأشرين كان في 
مبوق الصمبي المحييب، ومع أن هدف التأشرين كان في 
صميمه هدناً وطنانا، وهو تقديم نموذج للتراث القومى، وحيث 
الوعية النما بعلى الإرتباط بمورقة الشحبي، إلا أن الرعي الوعية المناتها كانت من اللعية الاجتماع، وحيث 
الوعية النما المناتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
الوطنة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
المسادة كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
المسادة التى سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
المسادة التي سادتها كانت من اللعية الاجتماعة مثل خطرة 
المسادة التي سادة كانت من اللعية الاجتماعة مثل غيرة 
المسادة كانت من المائية كانت من اللعية الاجتماعة مثل علية 
المسادة كانت من المناكبة كانت من المناه مثل الاحتماء 
المسادة كانت من المناه علية الاحتماء 
المسادة كانت من المناه من المناء 
المسادة كانت من المناه المناه المناء 
المسادة كانت من المناه من المناه من المناه المناه المناه المناء 
المسادة كانت من المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

إلى الوراء بالقياس إلى الروح التى سادت مجموعة هيزدر، إذ لم تلقفت إلى التناقضات الاجتماعية التى تعبر عنها تلك الأخافي، ولم تتخذ موقفاً واصدعاً من الإقطاع الذي ثار عليه معظم المثقفين والأدباء الأحرار منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر. بل إن هذين الناشرين قد وقفا موقفاً ورمانسيا بالغ المنطرف في مثانيته الحالمة مما سمياه راويعة الجديده، فلم يريا في الأحداث التى ترتبت على الثورة الغرنسية ولا في الأحداث التى ترتبت على الثورة الغرنسية ولا في سوى أنها قد دعرت «الملاقات الأبوية المحميمة، وقصت على الرأسة المتربة، وقرصت على النرية وكرست اغتراب الإنسان.

٦ - بيد أن هذه المجموعة الفريدة قد حفزت على النشاط المتزايد في جمع الأغاني الشعبية الألمانية القديمة، فظهرت منها مجموعات عديدة باللهجات الريفية المحلية (مثل مجموعة ماينرت ١٨١٧ ، وينك ١٩٢٦ ـ ١٩٦٢) كما شحعت على البحث العلمي - التاريخي واللغوى - في الأغنية الشعبية (كما فعل لودفيج أولاند في مجموعة الأغاني الشعبية القديمة بالفصم والعامية ١٨٤٤ - ١٨٤٥) بجانب عدد كبير من الجامعيين والباحثين الذين تأثروا به وبثورة ١٨٤٨ المشهورة في سبيل الديمقراطية والحرية والإطاحة بالإقطاع والحكم المطلق للأمراء والنبلاء (وذلك مثل فيلينكرون في كتابه عن الحياة الألمانية في الأغنية الشعبية حول سنة ١٥٣٠، ولودفيج إرك - أنشط من جمع الأغاني الشعبية في القرن الناسع عشر، إذ بلغت أكشر من عشرين ألف أغنية، ولودفيج باريزيوس وفرانز بيمه وأوتوشيل وأوتوبوكل وغيرهم ممن جمعوا أغانيهم ـ بعد تلك الثورة المحبطة ـ من مناطق إقليمية مختلفة وصلت إلى الأقليات الألمانية في أوروبا الشرقية، وتفاوتت في تفسيراتها للأغنية الشعبية بوصفها تعبيرا عن الروح القومية المتطلعة للتحرر والتقدم والمساواة والعدالة الاجتماعية من ناحية، أو تعبيراً عن نزعات التعصب وتمجيد الروح العسكرية والعنصرية من ناحية أخرى.

٧- وتطور مفهوم الأغنية الشعبية مع تطور البحث العلمى فيها، وتأسس عدد من الاتعادات والجمعيات المتخصصة في التراث الشعبى مع أواخر القرن التاسع عشر ويدايات القرن العالمية الشعبية، في جامعة فرايبورج بالبريسجار، الذى تأسس سنة ١٩١٤ وتمكن حتى الآن من تجميع ما يقرب من أربعمائة ألف أغنية، واشدة. واشدة.

وتحقق تقدم كبير في الأغدية الشعبية وجمعها بعد الحرب العالمية الثانية، وساعد على ذلك التطور الكبير في مناهج البحث اللغوى واكتشاف أجهزة التسجيل. وتزايد عدد المجموعات والدراسات التي أصدرها وأرشيف، الأغنية الشعبية الألمانيسة، (أو ال DVA) في مدينة فرايبورج، كما تميز عدد كبير من علمائه وبلغوا مكانة مرموقة (مثل زيمان، وفيورا، وبريدنيش، وسوبان، وروريش) وتراكمت مواد البحث من مصادر شفاهية ومحفوظة ومطبوعة، وبرزت مشكلات محددة مثل مشكلة العلاقة بين التراث الشفهي والتراث المدّون، بين أغاني الريف وأغاني المدن الكبري والصغرى، بجانب مدى تعبير الأغنية الشعبية - وبخاصة أغنية العمل - عن الصراعات الاجتماعية والطبقية والانجاهات الثورية والتقدمية (السيما من جانب الباحثين الماركسيين المنتمين لمعهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم فيما كان يسمى ألمانيا الشرقية قبل الزلزلة الأخيرة للنظم والدول الاشتراكية)وكلها مشكلات تعكس الاهتمامات المتنوعة بهذا المأثور الشعبى الذي لايزال يتردد على ألسنة عدد كبير من الفلاحين والطلاب والمغنين المتجولين وعامة الناس، ويستمد حياته وحيويته المستمرة من إعادة تشكيله وتلوينه والتنويع عليه بمختلف الصور - لغويا وموسيقياً ومن جهة المضمون كذلك - وكأن الأغنية الشعبية مرآة تعكس قدرة الوجدان الشعبي على الإبداع والتعبير، وتحقق وظيفته في توحيد الشعور الجمعي، والحفاظ على القيم الإنسانية الجديرة بألبقاء، ونقلها بأمانة وعذوبة من جيل إلى جيل.

٨- من الطبيعي أن تقع الأغنية الشعبية على الحدود

الفاصلة بين الشعر والموسيقي، وأن تتميز باللحن أو «الميلوديا» التي تربط بين المقاطع التي تُقسم إليها عادة، بجانب تميُّزها بالمصدر الشفاهي الذي تنحدر منه في الأصل قبل تحويرها أو إعادة تشكيلها واستلهامها من قبل الأفراد المبدعين، لهذا يفرق العلماء منذ القرن الثامن عشر بين الأغنية الشعبية ،الأصلية، مجهولة المؤلف، والأغنية والوضعية، أو الثانوية التي يُعرَّف مؤلفها وأصبحت شعبية مع مرور الزمن، لأن هذا المؤلف قد اتحد وجدانه مع وجدان الجماعة، ولم يكن يملك - فيما يقول هيجل في محاضراته عن علم الجمال - «التصور والإحساس الباطئي المنفصل عن الأمة ووجودها، ولذلك يعبر استخدام صيغة الأنا والميل إلى شكل القصيدة المدورة - وهما من سمات الشعر الغذائي .. عن وجدان الناس، كما يفسر سرعة انتشار الأغنية الشعبية وتحولها إلى ملك عام للشعب، فضلا عن سائر التغيرات التي تطرأ عليها من حيث الشكل والمضمون مع تغير الظروف النفسية والأوصاع الاجتماعية والتاريخية، مع اتفاق جمهرة علماء التراث الشعبي اليوم على كونها في الأصل من إبداع فرد معين، ثم تلقاها المثلقون المجهولون أو بالأحرى تعرفوا فيها على أنفسهم وآلامهم وآمالهم. وريما يرجع ذلك لاعتقادهم. مع الرومانسيين! - بأنها صدرت عن روح الشعب، صدوراً عفوياً، وربما عزز هذا الاعتقاد ما تتميز به في العادة من بساطة في النص والشكل واللحن والموسيقي.

٩ ـ تُرَبُّ الأغاني الشعبية بحسب موضوعها ووظيفتها والشريحة الاجتماعية التي تستقبلها وترددها. فهناك أغاني التقاليد والمواسم والمناسبات (كالميلاد والزفاف والحصاد ودفن الموتى والبكاء عليسهم ... الخ) وأغساني العسمل والراحسة والاحتفالات الجماعية (كاللعب والرقص والشرب) والأغاني الدينية والروحية . كما تقسم كذلك - تبعاً للعلاقة المتفاوتة بين شكل الأغدية وأسلوب تقديمها وموضوعه أو هدفه ـ إلى غذائية (مثل أغاني الثناء على الأبطال وتمجيدهم أو البكاء عليهم، والوداع والسفر وأغاني الحب والوطن) أو ملحمية (كالبالاد أو الأغنية الشعبية القصصية وأغاني المنشدين الجوالين، والأغاني التي تروى عن شخصيات خارقة من القديسين والملوك والفاتحين .. الخ) . وهذا التقسيم الواسع بؤكد أن النموذج الأساسي في الأنماط السابقة يمكن أن تتفرع عنه أنماط مستقلة، كما يمكن أن يستوعب بعضها البعض الآخر بعد اختفاء الظروف الاجتماعية التاريخية التي أوجدته (كما حدث على سبيل العثال مع أغاني الحب والفروسية والبلاط والأغاني الدينية والكنسية التي استوعبتها الأغاني الشعبية في

المناطق الريفية بعد زوال العصور الوسطى، وغلبة الدنبوية منذ عصر النهضة، والنحو التدريجي للفات والآداب القومية، وكما يحدث اليوم في كل أنحاء بدلاد العالم تقويباً من استفلال الأغاني الشعبية في الأغاني الاستهلاكية الشائعة بحجة تطويرها أن تحديثها - كما يزعم علدنا الذين يمسخونها في معظم الأحيان ويجنون علهها!!..).

١٠ ـ مهما يكن الأمر من هذه «التطورات» التي طرأت على الأغذية الشعبية» فإن المجال المحدود ان يتسع لتدارل كل الشكالها وأزواعها» كما أن محارلة تقديم نماذج منها ستصدم بشكالها وأزواعها» كما أن محارلة تقديم نماذج منها الوقاء بها أمر عسير، إن لم يكن شبه مستحيل... وإذا كان من الصعب إعادة إيداع قصيدة سبق إيداعها بصورة مكافة- بقدر المالقة أعلى شعبية قصيحة أو عامية ستواجه المترجم بمعضلات أشد صعوبة ، وذلك فسوف نقتصر في هذه الحجالة على التعريف المرجز لبعض الأغنيات الشعبية الريفية أو القريبة التي اهتم الريم المربز ببعض الأغنيات الشعبية الريفية أو القريبة التي اهتم الريم المربز، بنقالها أو إعادة صياغتها والتغنيير فيها على نحو الريمانيين بنقالها أو إعادة صياغتها والتغنيير فيها على نحو الريمانيين بنقالها أو إعادة صياغتها والتغنير فيها على نحو من الأنداء

وأغانى القرويين ذات تراث طويل يرجع إلى البدايات الأولى للإقطاع، وقد عرف الفلاحون الألمان أغانى الأعياد وليديا للإقطاع، وقد عرف الفلاحون الألمان أغانى الأعياد وليدية، وقد أغانى المعل والدعابة والأطاقال والأغانى الديية، وقد كانت في معظمها تتألف من مقطرعات مكرية من بيتين أن أربعة أبيات، وربما تقتصر في بعض الأحيان على أصوات النداء أو تبدأ بها، وهي جميعاً ترتبط أوثق ارتباط بالعادات والتقابد والحياة اليومية والعملية، وتشهد على القدرة على الإداع المستق، بجانب إسديعاب المأثور الواقد من جهات وطبقات وشعب الحرى.

كانت الأغاني الكسية في المناسبات والأعياد الدينية المختلفة هي أقدم الأغاني المأثورة من عصر الإقطاع، كما كانت منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر أسبقها جميعاً إلى الحقلة والتدوين لتدعيم أركان العقيدة المسيحية في القلوب. وقد تحرل معظمها بعد زوال الإقطاع وحتى القرن التاسع عشر إلى أغان يربعها الأطفال في الاحتفالات الدينية عسطاف والاستجداء والسوال. وسجلت مجموعة بوق الصبيء، التي سبقت الإشارة إليها إحدى هذه الأغاني التراساتها، والإشارة اليها إحدى هذه الأغاني التاساتها كان يردنها الأطفال في عيد القيامة في بداية إقرن الناسم

عشر في مدينة فرانكفورت، وهذه بعض مقاطعها: صيحي ديوك الصباح

> فاليوم عيد القيامة رى را لى لا ثلج الشتا تعال!

مدوا الأيادي إلينا

أعطوا وجودوا علينا..

11 - وكانت أغاني الزفاف جزءاً من رصيد الأغلية الشعبية في الريف الأمن ، حتى لا تكاد تجد لها أثراً في المأثور والموروث من أغاني المدن ، بجانب اختفائها ألزي من أغاني المدن ، بجانب اختفائها اليوم تمام من حفلات الزفاف في المدن بعد انتشال الأغاني العصرية . وتدور النصوص الباقية من هذه الأغاني حول الاستعدادات المختلفة الذي تتخذ قبل الزفاف ، كما تصف انتقال العروسين إلى ببتهما الجديد والغزاق عن الأهل انتقال العروسين إلى ببتهما الجديد والغزاق عن الأهل هذه الأغنية التي تصمر أقارب العربين ومعارفها ودعاباتهم هذه الأماب ببنها . وقد أجرى عليها نظرا المجموعة المذان سبنها . وقد أجرى عليها نظرا المجموعة المذان سبنها . وقد أجرى عليها نظرا المجموعة المذان مع معظم الأغاني التقراب واليك بعض مقاطع مع معظم الأغاني التأسوب كما فيل المقرب واليك يعض مقاطع هذه الأغنية في صورتها الأصلية قبل أن يسمها التعديل:

لخرجى، اخرجى أيتها العروس الحزينة فندن واقفون أمام بيت الزفاف ياحسرتا، من بكاء هذه العروس... في هذا العام تحمل على رأسها الإكليل، ويعد عام يتساقط شعرها الجميل... يا حسرتاه من بكاء هذه العروس... ويعد عام تحمل خاتماً في إصبعها، يا حسرتاه من بكاء هذه العروس... يا حسرتاه من بكاء هذه العروس... يا حسرتاه من بكاء هذه العروس... ويعد عام تسير حافية القدمين... با حسرتاه من بكاء هذه العروس...

في هذا العام تلبس رداء من قطن،

وبعد عام ينحنى الظهر ويكبر البطن. يا حسرتاه من بكاء هذه العروس...(٢)

١٢ - وبجانب هذا المأثور «الفلاحي، من أغاني المناسبات والأعياد، نجد منذ أواخر العصور الوسيطة عدداً من أغاني السمر والشراب والرقص الجماعي وتجمعات الشيوخ والشباب في ميدان القرية أو في المقاهي والمطاعم والحانات. ولم يكن الأمر يخلو من الأغاني الفردية بحانب هذه الأغاني، الجماعية. ولذلك فإن المأثور الشعبي للأغنية يدل على تنوعها واتساع مفهومها بقدر ما تكشف النصوص المتبقية من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر عن تعبيرها عن كل الأحداث والاهتمامات الدنيوية والممارسات اليومية. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الأغاني الريفية المصاحبة للرقص الجماعي قد انعكست على الأشكال الأولى من شعر الفروسية والغزل المشهور باسم والمينة زانج Minnesang، وعلى بعض قصائد اثنين من أعظم شعرائه من القرنين الثاني عشر والثالث عشر وهما وهارتمان فون أوي، ووفالترفون دير فوجلٌ قَيُّده، . وهذا موضوع عسير شديد التخصص، ولاسيما إَذَا تذكرنا ما قلااه من قبل من أن الجانب الأكبر من الأغاني، الشعبية التي جمعها الرومانسيون والباحثون المحدثون والمعاصرون بكاد يقتصير على المأثور من القرنين السادس عشر والسابع عشر.

١٣ ـ ولا يفوتنا قبل أن نختم هذا الصديث أن نشير إلى اأغاني الشكر أو الثناء، التي يبدو أنها ترجع لأصول أدبية لا أصول شعبية، وأن الهدف منها هو إقناع الفلاحين الألمان بالرضا عن أحوالهم السيئة في ظل علاقات الإقطاع والقهر السائدة .. ولذلك لأيدهشنا أن تحسرص السلطة الدينية على ترويج هذه الأغاني وتلجأ لنشرها بكل السبل، وأن تكثر كذلك أغاني الشكوي والتفجع من الظلم الذي كان يلقاه أهل الريف في حياتهم اليومية. ولدينا من هذه الأغاني تراث كبير يرجع إلى القرن السابع عشر، ويدل على أن بعضه على الأقل يعود إلى مصادر أدبية لا شعبية خالصة، وأنه قد عاش حتى القرن التاسع عشر والقرن العشرين ووظُفَّتُ كلمانُه وألمانُه بعد تغييرها في أغاني العمل للتعبير عن بؤس الطبقات المطحونة من الفلاحين والعمال وتنبيه وعيها إلى هذا البؤس. ومن أشهر هذه الأغاني أغنية من القرن السابع عشر عن شكوى الفلاحين، وقد نشأت في الأصل في منطقة اشقابين، قبل أن تنتشر في غيرها من المناطق حتى عصرنا الحاصر:

إنى فلاح مسكين وحياتى قاسية مرةً يقعدنى العجز وأنملى لو أنى مَتُ ولم أولَدُ لم أولد أبدا بالمرة ..

١٤ ـ ويضيق المقام كما قلت عن تتبع الأنماط المختلفة للأغدية الشعبية الألمانية وتحولاتها الفدية والتاريخية، وتعييز الشعبي الأصيل فيها من المصنوع أو المكتوب بأقلام رجال الدين والأدباء، والتفرقة بين الريفي منها والمدنى، وتعبيرها عن الصراعات الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية والثقافية بعد زوال عصر الإقطاع والنبلاء والحكم المطلق (وذلك من ثورة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر حتى الثورات المتلاحقة في القرن التاسع عشر الذي ازدهرت فيه الحركة الرومانسية مع ارتفاع أمواج الوعى الفردي والقومي)، وأصولها الممتدة في أواخر العصر الوسيط، ونصوص مخطوطاتها ومطبوعاتها منذ أواخر القرن الخامس عشر وطوال القرن السادس عشر، وتفاعلها مع أغاني الشعوب الأوروبية الأخرى وبعض الشعوب الشرقية، وما بقى حياً منها إلى اليوم وما تعرض للتغيير والتحوير على أيدى الموسيقيين والشعراء ورجال الدين أو تسرب منها إلى أغاني الأوبريتات والكباريهات وعدد من الشعراء الكبار إلى الحدّ الذي جعل اهيردر، يضم بعض قصائدهم - كما سبق القول - إلى مجموعته المختارة من اأصوات الشعوب، ... إلى آخر هذه القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى بحوث مستغيضة ننتظر أن ينهض بها المختصون. ولعل أهم ما ننتظره منهم هو البحوث المقارنة التي تلقى الصوء على الموضوعات (أو الثيمات) المشتركة ببن المأثور الشعبي الألماني والمأثور الشعبي الشرقي والعربي، سواء في ميدان الأغنية أو في غيره من الميادين، كما نتوقع منها أن تكشف عن دور هذا المأثور في توحيد وجدان الأمة، وتوثيق ارتباط الأديب بوجدان شعبه وبمنابع الابداع عند سائر الشعوب، وتجنيبه أخطار الذاتية المتطرفة ومزالق التقايد الأعمى للنماذج الأجدبية، ورَفْد نهر الدراسات الجادة للأدب الشعبي في بلادنا بالجداول والتبارات التي تزيده حيوية وتدفقاً، كما تزيد الأديب العربي صدقاً وأصالة وعمقاً بعدما أوشك أن يسقط في مستنقع الضحالة والفجاجة والإدعاء والتضخم والتسرع والتقليد العاجز والتجريب المفتعل .. الخ ويغرق في ركوده الآسن غرقًا(٣) ...

#### أهم المصادر التي رجعت إليها

١ ـ فرئز مارتيني، تاريخ الأدب الألماني ـ الفصل الخاص بالرومانتكية ـ شتوتجارت، كرونر، ١٩٥٨ .

Martini, Fritz: Geschichte der Deurschen Literatur. Stuttgart, Kroner, 1958

برق الصبي العجيب، أغانى ألمانية قديمة ـ جمعها ل. آخيم فون أرئيم وكثيمنس برنشانو ـ دار مشتات، جمعية الكتاب الطبية، ١٩٦١ .

Oes Knaben Wanderhorn - Alte Deutsche Lieder - Gesammelt L. Achim Von Arnim und Clemens Brentano- Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961

بارزينجر، هيرمان: أشكال الأدب الشعبي ـ برلين، ١٩٦٨

Bausingel, Hermann: Formen dei Volkspoesie Berlin, 1968

شتيفن، هانز (محرر): الرومانتكية الألمانية ـ جوتنجن، ١٩٧٥

Steffen, Hans (Hrdsg): oie deutsche Romautik Gottingen,1970

#### الهوامش

- ا. انتدى جامعا الأعاني الأسانية القديمة في كتاب «برق السبى المجيب» بهيرير فأثبتا يعض القصائد والأعانى الشعبية التى
   مساعها شعراء وأنباء كبار، من ذلك مثلاً قصيدة «النجم المختفى» للشاعر ماتياس كلاوديوس» ونجدها صنعة ٢٧٥ من
   القسر الثالث من هذا الكتاب في طبعته الحديثة المذكررة فيها بعد،
- مدررت العابمة الأولى بهذا الكتاب البديع الذي يعد حتى اليوم من أهم الجازات الرومانسية والأهانية وأعظمها تأثيراً على
   رعى القاو وموطلهم والمؤتمة إلى المؤتمة المؤ
- ٣- تجد الصورة الأخرى القريبة منها تحت عنوان العروس الحزينة الرائعة على صفحة ٢٩٧ ٢٩٨ من القسم الثاني من كتاب: برق الصبي العجيب، ميونيخ، جمعية الكتاب العلمية، ١٩٦١ .





# القراءة الأبطؤية للنابيخ

### د. قاسم عبده قاسم

تعريفات ومفاهيم ـ العلاقة بين الأسطورة والتاريخ ـ أساطير المنطقة العربية القديمة ودلالاتها ـ القراءة الأسطورية:أسيابها ومغزاها

التاريخ، في أحد معانيه، قصة الإنسان في الكون وعلى الزغم من أن عمر قصة الإنسان في الكون، ونشاطه على هذا الكوكب، تضرب بجذورها في أعماق الزمن إلى حوالى نصف ملين سنة، فإن الجزء الذي سجله الإنسان من هذه القصة الطويلة لا يغطى سوى خمسة آلاف سنة، أي ما يسارى وإحداً الطويلة لا يغطى سوى خمسة آلاف سنة، أي ما يسارى وإحداً الأرض ومكذا غابت قصصول البداية من قصصة الإنسان في صنابيية السيان، وصناعت خيوطها لأنه لم يكن يعرف، في تلك الفترة البدايرة من قصصة للإشراق، كيف يحدف، في يحدف المنازكرة المنازكرة من تطور العقال الجمعى للبشرية، كيف يعرف، في الكون، أو فصول البداية فيها، بأو إلى الخيال يعرف، في مناخرة، فيها، لمأ إلى الخيال البداية فيها، بأو إلى الخيال يرقم، ها التون في الكوز، أو فصول البداية فيها، بأو إلى الخيال ورخم ومن الأحروة، وأن الإسارة، في الكون، أو فصول البداية فيها، بأو إلى الخيال

كانت الأسطورة نتاجاً طبيعياً لرغبة الإنسان في معرفة الماضئ ومن ثم كان الاهتمام بالماضئي لدى كل شعرب الدنيا هر البذرة التي خرجت منها وقكرة التاريخ، عند كل شعب. وهذا الاهتمام بالماضئي، في شكله البدائي والأولى، ثم يجد ما يدعمه من المقائق التاريخية المدرنة أو الرئائق السجلة في

عصور ما قبل الكتابة؛ ولذلك كان من الضروري أن بلجأ الانسان إلى الأسطورة لتفسير اللغز المتعلق بوجوده في الكون هذه الرغبة في معرفة الماضي والاهتمام به عكست القلق الوجودي الذي تملك الإنسان وجعله بتوق إلى معرفة أصول الوجود والأشياء والعلاقات وريما كان هذا القلق الوجودي وراء تلك المفاهيم الكونية المشتركة بين الشعوب جميعاً؛ ومنها الاعتقاد في وجود روح خالقة، ومنها أن هذه الروح الخالقة (أي الإله) بعيدة عن دنيا البشر على الرغم من الاعتقاد بأنها كانت على أتصال بهم في بداية الخليقة، ومنها الاعتقاد في وجود وسائط مختلفة بين هذه الروح الخالقة والبشرية؛ مثل الأرباب المحلية، والأسلاف المقدسين وما إلى ذلك. ومن هذه المفاهيم الكونية المشتركة أيضاً الاعتقاد في وجود شفعاء بشريين متنوعين مثل الكهنة والقديسين والموالي والأنبياء... وغيرهم ممن يمتلكون القدرة على التحرك من مجال حركة الإنسان العادي إلى المجال الذي تتحرك فيه الآلهة أو الروح الخالقة، كذلك أنتج القلق الوجودي للإنسان أسئلة كونية مشتركية بين بني الإنسان عن بدايات الأشياء وأصولها والظواهر الطبيعية والاحتماعية المحيطة.

هذه المضاهيم والأسئلة الكونية المشتركة عبرت عنها الشحبية الشحبية الشحبية السلامة التطاوية الشحبية المسالمة التواقية التعالية التعالية المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة المسالمة عبدت عنها بأفعال ومعارسات متنوعة مثل تقديم القرابين والأضحية، وأقالمة العملوات، واستطلاع التوات والحجر، والله إلى ذلك.

ويهدا أن نركز على الأساطير والملاهم باعتبارها القراءة الأرلى لداريخ البشرية، وإذا كان الإنسان قد حاول معرفة الماضى سنداً ليجوده الاجتماعى الصاصنر من جهة أخرى، فإن الأساطير والملاحم القديمة كانت وسيلته الأولى فى قراءة هذا الماضى . ولهذا السبب كانت الأسطورة حول الدراسة والاهتمام من جانب علماء الفولكلور، وعلماء اللغس، وعلماء اللغة، ومؤرخى الأديان، وعلماء الأنثروبولوجي. وكان طبيعيا أن تختلف تفسيرات كل فريق عن تفسيرات الفريق الآخر. يتكلف فيان المعريفات والمصطلحات والمفاهيم المتحلقة بالأساطير والملاحم القديمة اختلات وتدوعت بقدر لختلاف انجاهات الباحثين وتنوعها. ومن ثم فياتنا سنحاول عرض بعض هذه التعريفات والمصطلحات والمفاهي عرض عرض هذه التعربة المتحلقة المتحافة عرض هذه التعرب فاتحال عرض المتحافظة المتحاول عرض المتحافظة المتحافظة المتحاولة على المتحافظة المتحاولة عرض المتحافظة المتحافظ

قالبعض برى في الأساطير مجرد خرافات تافهة لا تعمل سرى قدر صنديل من الأهمية الشقافية والررحية، ويرى هذا القديق أن الأسطورة الميست حقيقية»، أو رزاقة، على نحو ما القديق أن الأسطورة الميست حقيقية»، أو رزاقة، على الرقت نفس، إذ إنه ايس هذاك مجال المناقشة ما تحمله الأسطورة من محقيقة علمية، ؛ لأن هذا الأمر عير وارد على الإطلاق فهذا التعبير عن المجتمع ومكان الإنسان في هذا المحبود بمبير عن المجتمع ومكان الإنسان في هذا المجبور تمبير تمبيراً حقيقياً.

وعلى النفيض تماماً من هذا الرأى نجد من الطماء من معقدة أن أساطير القدماء تمثل واحداً من أهم إنجازات الروح الإنسانية والعمّل الإنساني التي لم تؤيّه ا ذلكة الروح العلمية والتحليقة المعمّلاتية السائدة في أياما هذه . ويرى هذا الفريق أيضاءان الأساطير تفتح آفاقاً رحبة للرؤى الكونية التي حجبت وراء أستار الفكر الحديث بكل تعريفاته المائعة ومنطقه الذي يفتقر إلى الروح (١) .

ويرى البعض، من أسشال تايلور وفريزر، أن الأسطورة تعبر عن الجزء المنسى من أصل البشرية والكوارث الطبيعية (مثل الفيضان، والبراكين، والأعاصير، والزلازل) التي حلت

بالمجتمعات البشرية، وغير ذلك من أحداث التاريخ الباكرة وهو مــا يعنى في رأينا أن الأسطورة قدراءة للتــاريخ تحــاول تتويض الهزء الذى نسيته الذاكرة الإنسائية الجامعة. وثمة تتور الأساطير وميل إلى التفسير الاجتماعى بدرجة أكبر، بدأه مــارس Musus ودور كابم ربطاته ليفى شتراوس وليش. ريزى أن الأسطورة وسيلة لشرح تفاقصات النظام الاجتماعي والعلاقة بين السلطة والقوة؟؟،

ومايزال الكثيرون ممن يكتبون في موضوع الأساطير يأخذون بالتحريف النقدى الضيق للأسطورة ويرون أن الأساطير ... قصص وحكايات عن الآلهة ينبغي تمييزها عن الحكارات الشعبية التي يكون الأشخاص الفاعلون فيها من البشر...، كما أن هناك علماء آخرين عُرفوا الأسطورة بأنها ... شكل ضروري وكوني للتعبير إبان تلك الفترة الباكرة من تاريخ التطور العقلي للبشرية، وفيها تُعزى الأحداث التي لا بمكن تفسيرها، أو شرحها، إلى التدخل العباشر من جانب الآلهة ... ، . وبرى هذا الفريق من العلماء أنه غالباً ما يتم ربط هذه الأحداث بالظواهر الطبيعية، كما أن الموضوعات السائدة في الأساطير تتسم بعدم المنطقية. وتقول إيديث، الباحثة المتخصصة في الدراسات الكلاسيكية، إن الأسطورة الحقيقية لا علاقة لها بالدين، لأنها محاولة لتفسير شيء ما في الطبيعة، وشرح الكيفية التي جاء بها كل ما في الكون إلى الوحدود، (٣) وهناك من برى أن الأسطورة تفسير لعلاقة الإنسان بالكائنات؛ أي أنها رأى الإنسان فيما كان يشاهد حوله وهو في حال البداوة الأولى؛ فالأسطورة مصدر أفكار الأولين، وهي الدين والتاريخ والفلسفة جميعاً لدى القدماء. وهي ليست بدائية أر خاطئة بل إنها فكرة تاريخية بدائية صيغت في قالب الاطناب والمغالاة تأكيداً لأهمية الرمز الذي تحمله(٤).

وهناك مدارس كاملة من علماء الأساطير المحدثين الذين بسادانون بأن الأسطورة ترتبط برباط وثيق مع المقدّوس والشخائر بحيث يذهبون إلى القول بأن الأساطير لم تكن شيئا سرى المقلقوس منطوقة بالكاممات، وأن الأساطير والمقوس برجهان لعملة قافية وأحدة. ومن ناحية أخرى، نجد من بين مورخى الأديان من يزعم أن الأساطير القديمة كانت في بداياتها عبارة عن حكايات خيالية تطورت من أجل تفسير طبيعة الكرن، ومصوير الإنسان وأصول المادات والتقاليد المساحدة في تفسير أسماء الأماكن المقدسة والأفراد البارزين المساحدة في تالي علماء الأساعين المقدسة والأفراد البارزين كذلك فيل هناك من علماء النفس من يرى في ألساطير القديمة عناصر يمكن أن نزيح النقاب عن العمل الباساطن

الهممى لبنى الإنسان، ويرى بعض علماء اللغة والفيلولوجيا أن الأسطورة امرض من أمراض اللغة، وأنها نشاج ليأس الإنسان وإحباطاته لأنه حاول، دون جدوى، أن يعبر عما لا يمكن، التعبر عمه. (\*)

هذه هي أهم التفسيرات والشروح والمفاهيم التي صاغها الباحثون والعلماء في فروع العلم الإنساني والاجتماعي حول الأسطورة ومغزاها ودلالاتها. ومن الواضح أننا نواجه مشكلة التحديد الجامع العانع الذي يهرب منا كلَّما أردنا تعريفاً في الدراسات الإنسانية والاجتماعية. ونظل المشكلة قائمة لأن المتخصصين في كل فرع من فروع هذه الدراسات سوف يضعون التعريف الذي يناسب مجال عملهم ويقدم لهم التفسير الذي يساعدهم على الإفادة به في مجالهم البحثي. ومن الواضح أن هذه التفسيرات والشروح والمفاهيم التي دارت حول الأسطورة قد اعتمدت على كيفية قراءة نصوص الأساطير الأصلية بالشكل الذي دُونت به في سجلات الشعوب القديمة. وبغض النظر عن التفسيرات المختلفة للأسطورة (٦)، فإن ما يهمنا هو أن الأسطورة كانت بمثابة «القراءة، الأولى والأولية لتاريخ الإنسان؛ وهي قراءة تعويضية ورمزية في أن معاً. إذ كانت القراءة الأسطورية للتاريخ تعويضاً عن غياب الحقائق التاريخية، الجزئية التي لم يسجلها الإنسان في بواكير رحلته، التي لم تتم بعد، في رحاب الزمان. إذ بدأ تدوين ابعض، منجزات البشرية في وبعض، الأماكن من هذا العالم، في عصر الكتابة فقط. ومن ثم، فإن التاريخ المكتوب يحوى سجلاً ناقصاً لما أنجزته البشرية في بعض مناطق العالم خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة من وجود الانسان على سطح كوكب الأرض وهي فيترة تساوي واحداً بالماثة من زمان الإنسان حسب تصور العلماء(٢) فإذا كان ذلك كذلك، علينا أن نتصور مدى ما كانت عليه حاجة الإنسان لمعرفة ماضيه من ناحية، ومدى تصور إمكانياته وضعف وسائله في البداية عن تلبية هذه الحاجة من ناحية أخرى.

هكذا، إذن، كانت الأسطورة وسيلة الإنسان الأول، الكي يعوض، هذا النقص في معرفة ماضيه بما يحويه من أصبول الكون والظواهر والأشياء المائلة أصام ناظريه في الطبيعة، أن لتنسير المقائد والمادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية، وشرح المؤسسات والقوائين والأفكار والقير الممكمة داخل الجماعة الإنسانية. ولم يكن ثمة بديل عن الأسطورة التي قامت بهذه الوظيفة الاجتماعية المتاورية ولذلك ظهرت أساطور النقل والأصبل عند كل شعوب الأرض لكن تقدم الإجابة العاسية على الأساطل على شعوب الأرض لكن تقدم الإجابة العاسية على الأستلة القاقة التي طرحها على،

نفسه، أو طرحت نفسها عليه. ولمن هذا هو السبب في أن البعض يعتبرون الأسطورة أم العلوم والمعارف الإنسائية عامة، وأن التاريخ، باعتباره علما، ولد من رحم الأسطورة وتربى في حجرها.

من ناحية ثانية، كانت الصياغات الأسطورية افراءة رمزية، المتاريخ بقدر ما كانت افراءة تعريضية، فالأسطورة تعيير عن وعى الجماعة الإنسانية بذائها، وإدراكها لهويتها، كما أنها تحكن بناء العياة الاجتماعية وعلاقة المجتمع بعالم الآبهة والقرى الفيبية (أن ولأن أساطير العالم القديم تتألف، غالبًا، من حكايات الآلهة والأبطال الضار الفيزيمة، فسئلا عن أعمال ومماتهم، العب والكراهية، القصير والهزيمة، فسئلا عن أعمال الخلق وأفعال التدمير، كما تهتم بخلق الكون وتنظيمه، وتكوين الإنسان وتشكيله، وتأسيس المحضارات والأمم، فإن هناك شاتها في موضوعات هذه الأساطير. ومع ذلك فإنها نخطاف اختلاقًا بينًا من حيث أختيار الروضوعات الفردية وتداولها بالشكل الذي وتعق مع التاريخ والثقافة والجماعة الإنسانية التي انتجنها، أي أن الأسطورة تعبير رميزي عن جزء من تاريخ الجماعة وثقافها المتعايزة.

لقد أدخلت الأساطير ظاهر البيئة الطبيعية في قراءتها والرمزية، لتاريخ الإنسان في الكون إذ حاولت الأساطير الأولى أن تفسر ما صعب على الإنسان إدراكه في بداية رحلته الكونية، بيد أنها عجزت عن توضيح البعد الزماني والبعد المكانى في هذه القراءة الأسطورية للتاريخ الإنساني. ذلك أن الزمن في الأسطورة مستداخل دونما تصديد لأن بناءها يقوم على أساس أن زمانها لم ينته، بل مازال مستمراً لأن الإنسان في حاجة متجددة إلى ما تقوم به الأسطورة من وظيفة ثقافية/ اجتماعية ومن ثم، فإن الفكرة الأسطورية عن الزمن فكرة كيفية مجسمة، وهو ما يناسب الرموز التي تحملها، على حين أن الفكرة التاريخية عن الزمن فكرة كمية مجردة بحيث تناسب التتابع الزمني للأحداث التي يسجلها التاريخ ويهتم بتفسيرها(٩) . إذ إن الأسطورة، بقراءتها التعويضية والرمزية لتاريخ الإنسان الباكر، لا تعرف الزمن بوصفه تتابعاً للحظات زمانية متشابهة متعاقبة (مثل الأيام والشهور والسنين والقرون) ، ولذلك فإن الإنسان الأول عندما استعان بالقراءة الأسطورية للتاريخ، لكي يضع تصوراً الماضي يجيب على أسئلته الحائرة المحيرة، لم يعرف فكرة الزمن الذي يشكل قاعدة الظاهرة التاريضية وإذا كان هناك من يصف علم التاريخ اليوم بأنه وعلم متزمن، بمعنى أن الزمن يمثل قاعدة التاريخ وإطاره وأن البحث التاريخي بجب أن بهتم بالتعاقب

الزمتى، فإن القراءة الأسطورية للتاريخ أعظت الزمن تماماً لسبب بسيط هو أن الإنسان لم يكن يهمه أن يعرف ممتى، حدث ماحدث، ولكنه كان يريد أن يعرف مماذا، حدث في العاضى الذى لم تسجله ذاكرته.

ومن ناحية أخرى، فإن علاقة الأسطورة بالمكان هي نفسها علاقة البناء الفني برموزه أي إن الأماكن المقنيقية في مثا العالم لا وجود لها في الأسطورة من المكان، ألمكان، أل البلية الطبيعية رمز لما تصمله الأسطورة من المصنامين والدلالات والمخزى، وإكنه ليس مكانا حقيقيا، كما أنه ليس مسرحاً طبيعيا لأحداث الأسطورة التي تجرى خارج حدود المكان وخارج إطار الزمان.

هكذا، إذن، كانت القراءة الأسطورية للتاريخ نتاجاً لنقص المعرفة بالماضي أساساً. وريما يكون الأمر بحاجة إلى مزيد من البسط والتوضيح في هذه النقطة، فعلى الرغم من أن الفترة التي سجل فيها الانسان حزءاً من إنحاز إنه خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة من وجوده على سطح هذا الكوكب فترة بالغة الصالة بالنسبة لتاريخه في الكون، فإن هناك عيوباً خطيرة وقصوراً شديداً يشوب هذا التسجيل كما أن الصورة التي تخرج بها من هذا التسجيل صور فوضوية مربكة ـ بسبب جزئيتها .. بحيث يصعب أن نجد فيها نموذجاً يمكن من خلاله تفسير التاريخ الإنساني، كما يصعب أن نجد فيها الجاهات مرشدة إلى حركة التاريخ، وعلى الرغم من أن علم الآثار ساعدنا كثيراً في كشف غوامص الفترة السابقة على عصر الكتابة، فإن علم الآثار نفسه علم حديث نسبياً ولم يعرفه الإنسان سوي في القرنين الأخيرين من عمر البشرية. ويقودنا هذا بالصرورة إلى تقدير الدور الذي قامت به الأساطير في ،قراءة تاريخ ما قبل التاريخ المكتوب، . ذلك أن الأساطير في قراءتها لتاريخ الفترة السابقة على الكتابة كانت من أهم «الأدوات الثقافية، التي طورها الإنسان وحسنها لكي تساعده على البقاء.

لقد نجع الإنسان في البهاء والتكاثر بفصنل الأدرات التي ابتكرها وطورها لكي تعييه على العباة سواء كانت تلك ابتكرها وطورها لكي تعييه على العباة وتعلم الإنسان أن يستخدم ثلك الأدرات أدرات مثلنا تعلم كيف ينتكرها من قبل ويقضل أدرات الإنسان كان يتحدد شكل الفعل أورد الفعل، الذي يصدر عنه تجاء العالم الخارجي بيد أن إبتكار تلك الأدرات والمخارعة والمختلصة وتطويرها، استغرق زمناً طويلا ورتجارب حافظة بالمحاولات والأخطاء والانطباعات والتذكرة والمقارنات، ذلك أن مجرد استخدام شطية من حجر مسلب والمقارنات، ذلك أن مجرد استخدام شطية من حجر مسلب

سلاحاً كمان ثمرة تجرية طويلة؛ فما بالنا بالأدوات الأشد تعقيداً؟ ولأن الإنسان كانن اجتماعي فهو يولد بالفطرة وارثاً للتقاليد والعادات والغبرات والممارسات الاجتماعية.

وإذا كانت أدوات الإنسان المادية نتاجاً اجتماعياً في حد ذاتها حسيما يقول أحد علماء الآثار (١٠) فمن المؤكد أن أدواته الثقافية والروحية كانت نتاجاً اجتماعياً وثقافياً توارثته الأحيال وهكذا كانت كل من الأدوات المادية والأدوات الشقافية والروحية، التي نقلتها خبرات تراكمية من جيل إلى جيل يليه، سلاح الإنسان الذي أعانه على البقاء والتكاثر على سطح هذا الكوكب، وإحكام السيطرة عليه تدريجياً. والأسطورة كانت واحدة من أدوات الإنسان الثقافية والروحية لفهم لغز الوحود في الكون عندما كانت أدواته الأكثر تقدماً ما تزال في طور التكوين، فمن عباءة الأسطورة خرج العلم والفلسفة والقانون والفن وغيرها من أدوات الإنسان الثقافية والروحية التي تسند وجوده في الكون حالياً. فقد لجأ الإنسان إلى الأسطورة عندما كان العقل البشري في طور طفولته الأولى، ولم يكن رصيده من الخبرات المعرفية كافياً لأن يقدم له الإجابات المناسبة التي تهدئ من قلقه الوجودي. وبمرور الزمن زادت خبراته المعرفية بحيث اتخذ العلم وسيلة لفهم الكون.

فالإنسان هر الكائن الوحيد بين خلق الله الذي يدرك ماهية الزمن، ويفهم صيرورته من آن لآخر (الماضي. الحاضر. المستقبل) ويفيد من عملية مرور الزمن، بحيث يكتسب مزيداً من الخبرات كلما مر عليه الزمن، ولأن الإنسان بتوارث الخبرات المعرفية والاجتماعية فإن المجتمع الإنساني يتقدم بفضل التراكم المعرفي الذي يوفر على كل جيل مشقة البدء من البداية نفسها، ففي المجتمعات الإنسانية وحدها يرث الجيل اللاحق خبرات الأجيال السابقة ويضيف إليها، وبهذا تقدم الإنسان في رحلته عبر الزمان. وهو مالا يحدث بطبيعة الحال في جماعات الميوان، أو الطيور، أو الأسماك، أو النباتات؛ إذ لا يمكن لأسراب البط، على سبيل المثال، أن تفيد من عملية مرور الزمن بحيث تكتسب أية خبرات تورثها للأجيال التالية، كما تحتفظ أشجار المانجو، مثلاً، بخصائصها الطبيعية جيلاً بعد جيل دونما تغيير. والإنسان هو الذي يتدخل لتخيير الصفات الوراثية في الكائنات الأخرى بفضل العلم والخبرات المعرفية التي تراكمت لديه عبر الزمان.

وما نريد قوله هذا إن الإنسان حين يرث خبرات السابقين، يجد نفسه بحاجة إلى أدرات ثقافية وروحية تبرر استمرارها وتعسكه بها إذا ما كانت صرورية لحياته الاجتماعية، هذه

الأدرات الثقافية والروحية تساعده على شرح أصول موروثاته، وتكوين الإيديولوجيا التى تساعده فى حاضره ومستقبله. وكسانت الأسطورة إحسدى أهم أدوات الإنسسان لفسهم هذه الموروثات وتبرير استمرار بعضها.

من ناحية أخرى، فرضت الحياة الاجتماعية على البشر اختراع اللغة، أي تلك الأصوات التي تحمل معاني تم الاتفاق عليماً ، وبالاتفاق باتت تلك الأصوات دالةُ على أفعال ، أو صارت رموزاً لأشياء مادية ولا مادية ،ومن المحتمل أن الكلمات الأرلى ليني الإنسان كانت هي تلك التي تحمل معاني الأشياء الماثلة أمامهم. وفي رأى بعض العلماء أن شكل الشفاه في نطق بعض الكلمات بشي بمحاولة تقليد المعنى الذي تحمله الكلمة، لأن هناك تشابعاً بين كلمات البدائيين ومعانيها(١١) ولأن اللغة تنقل الموروث الاجتماعي وتشكله، مثلما يشكلها المجتمع ويطورها، فإنها أكثر من مجرد وسيلة لنقل النراث لأنها لا تكتفى بالنقل وإنما تؤثر فسيسما تنقله ويؤدي هذا بالصرورة إلى أن تكون اللغة من بين عناصر رؤية الجماعة لذاتها، أي أنها من أهم عناصر تكوين الإيديولوجيا التي تتحرك الجماعة الإنسانية في إطارها على حد تعبيرنا الحديث. فمن الواضح أن الإيديولوجيا نتاج اجتماعي نكفات اللغة بصياغته، والسبب في ذلك أن اللغة ليست مجرد نتاج للحياة الاحتماعية من ناحية، كما أن التفكير في معانيها لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياق الاجتماعي من ناحية أخرى، و فضلاً عن ذلك، فإن الأفكار التي تصلها اللغة لا يمكن أن تصير أفكاراً حقيقية، ولا يمكن أن تكتسى أية قوة تأثيربة، مالم تحظ بالقبول الاجتماعي.

والإيديولوجيا - بصرف النظر عن تعريفاتها المختلفة - هى التي تجعل المجتمع متماسكا وتيرر التصرفات الاجتماعية إزاء الآخر وإزاء الذات، فهى روية المجتمع لذاته ولدوره ولملاقفه الأخرى ومن هذه الناحية نجد الإيديولوجيا متعكسة على نتاج المجتمع الشفافي والروحي، وهو ما يصدق على أساطير المجتمع بطبيعة الحال، فالأسطورة - كما أسلفنا القول - تعبير رمزي وتعريضي عن الهوية والذات الإجتماعية القول -

فإذا انتظا من هذه النقطة إلى طبيعة القراءة الأسطورية للداريخ، وخصمائصمها وجدنا أن هذه القراءة أغفلت دور الإنسان في الفعل التاريخي، ذلك أن الدراث البشرى اللاكر في وقراءة الداريخ، وليست كشابة الداريخ - السم بذلك الخطاء الطير بين فعل البشر وفعل الآلهة والقرى الغيبية، ومن ثم جاءت «الكابات التاريخية» الرئيل في حقيقة أمرها وقراءة،

لأحداث غير مفهومة وقعت في زمن سحيق فنسبتها إلى البشر، الآلهة لأنها لم تستطع أن تفسرها بحيث تنسبها إلى البشر، في السبب في ذلك أن «القراءة الأسطورية للداريخ» لم تستطع في نلك الفترة الباكرة من تاريخ المقل البشري أن تكتشف العلاقة السببية الموضوعية داخل تلك الأحداث وفي هذه «القراءة» لم يكن البشر يمثلن عنصراً من عناصر القوة والشاط والفيا، بهذا أنهم كانوا وسيلة هذا النشاط وأدواته المسخرة بأبودي الآلهة (١٧).

وهكذا كانت القراءة الأسلورية للتاريخ، والتي حملتها السجيلات القرايخية الباكرة، محاولة لتبرير سلطة حكومات الآلهة، أو أشياء الآلهة، أو أشهم التركية، أو أشهم القديم، فقد زعم حكام كثيرورن أنهم من نسل الآلهة، أو أشهم القديم، فقد زعم حكام كثيرورن أنهم، دبل يكن ممكنا أمثل هذه السلطة الاستبدائية السائلة الاستبدائية المسائلة الاستبدائية المسائلة، التي تقعع بها السكام قديماً أن تلقى عليها. ومن ناهية أخرى، لم يكن ذلك ممكناً بدون الأساطير التي تدعم هذه العزاعه وتحكى عن الأصول والبدائيات التي تدعم هذه العزاعه وتحكى عن الأصول والبدائيات التي كنت تدعم هذه العزاعه وتحكى عن الأصول والبدائيات التي يكن في الكرن وسعيه لبناء الأسطورية لكي يسجل قصة الإنسان أفي الكرن وسعيه لبناء الحضارة، إذا كانت الأسطورة تحكى في الكرن وسعيه بعنها الصفارة؛ إذا كانت الأسطورة تحكى في الكرن وسعيه بصياحة الحضارة؛ إذا كانت الأسطورة تحكى التاريخ مقدس تلسب فيه حكومات الآلهة وأشياء الآلهة الأدوار الرئيسية، وليس للإنسان فيها غير دور المغول به.

كان التطور التالي في تاريخ الأسطورة؛ بعد اهتمامها بالخلق والأصول، أن تنزل من سماء الآلهة والمعبودات إلى عالم الانسان؛ فبدأت وتقرأه تاريخه وفق شروطها وفي اطار رموزها ، ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الأساطير السجيل تاريخي، للأحداث التي جربت عبر ماصى الجماعات الإنسانية والشعوب، على حين يذهب البعض الآخر إلى القول بأن الأسطورة تحكى وتاريخا قبليا متوارثا بالتلقين الشفاهي بين الأجيال المتعاقبة، (١٣) وأيا كان الرأى، فالواصح أن الأسطورة تحمل التساريخ بشكل أو بآخسر. وفي رأيداً أن الأسطورة لا تصمل التاريخ كله، وإنما تحمل «نواة تاريخية، تتولى تفسيرها وشرحها. وغالباً ما تكون هذه الصياغات الأسطورية لهذه والنواة التاريخية، محملة بتراكمات تعبر عن وجدان الجماعة التي أنتجتها، كما أنها في الوقت نفسه تعبير عن الذات والهوية في قالب رمزي يناسب بناء الأسطورة فهي ليست تجسيداً اللواقع التاريخي، ، وإنما هي ، قراءة، تحاول تفسير هذا الواقع التاريخي برموزها وداخل إطارها.

وليس معنى هذا أن الأسطورة نتاج للخيال المجرد، بل هي
ترجمة الملاحظات وأقعية روسد لحواحث تاريخية، ولكن في
الخار فني يخدم الأحداف اللثافية / الاجتماعية التي يحتاج
المجتمع إلى تحقيقها من خلال أساطيره ولم يكن ممكناً
تعرف غيراً عن تجارب الأولين وخيراتهم المباغرة سرى عن
طريق الأساطير التي حملت لنا الأحداث الذي جرت في
عصور سحيقة تسبق ،التاريخ المكتوب، وربعا يكون هذا هو
السبب في أن اللبحضن يرى أن الأساطير . . . . نظام نمكرى
متكامل استوعب قلق الإنسان الوجردى، وزوقه الأنبى كثف
الغرامض التي يطرحها محيطه . . . (١٠) ، رمن يسحث في
الأساطير سجد في ثنائياها مادة تاريخية ثرية .

فالأساطير التي تتحدث عن الطوفان، أو التدمير بالنار السمارية، أو الأعاصير والعواصف التي تتسم بالشمولية، وتبكر في تاريخ معنظم الشعوب، دلالة على تجارب الزيخية وخيرات عائدها البعش البشرى في بواكير رجوده على كركب الأرض(١٠٠). ومن المهم أن نلاحظ أن أساطير الخاق والتكوين قد سريت بعض تفاصيلها في الكتابات التاريخية اللاحقة بشكل يكفف عن مدى تأثير الأسطورة المتوارث في المنطقة العربية، خاصة أساطير الخاق والتكوين السرمرية(١٠١).

ويقودنا هذا إلى الحديث عن أساطير بلاد الرافدين (العراق) القديمة إذ ترجع حضارة بلاد العراق القديمة إلى عصور سحيقة ربما عدة قرون قبل سنة ٣٠٠٠ قبل الميلاد، وقد ظلت هذه الحضارة قوة نشطة حتى العصور الهيليدستية؛ أى إلى ما بعد الإسكندر الأكبر. وعلى الرغم من أن عصور ما قبل التاريخ المكتوب في هذه الحضارة قد درست من بعض جوانبها دراسة جيدة بفضل علم الآثار، فإن الجوانب الثقافية والاجتماعية ما تزال غامضة إلى حد ما أما الفترة التاريخية فإن وثائقها متوفرة بفضل معرفة الكتابة(١٧). ويجدر بنا أن نلاحظ أن حضارة بلاد الرافدين القديمة قد اتسمت باتساق أساسي في بنائها على امتداد تاريخها على الرغم من التنوع الكبير بين الشعوب التي شاركت في بناء هذه الحضارة إذ إن بلاد الرافدين لم تكن مثل مصر أو فلسطين وطنا لعنصر واحد متجانس، وإنما عبرت أراضيها مجموعات جنسية عديدة، وربما كانت هناك أكثر من جماعة إثنية تعايشت معاً في وقت واحد، فالسومريون والآوشوريون والبابليون هم المعروفيون أكثر من غيرهم بيد أنه كانت هناك أيضاً أجناس أخرى غير هم.

ويرجع الفصل إلى السومريين في الصفاظ على هذا الانساس الذي الانساس الذي

قامت عليه الديانة ببلاد النهرين فيما بعد، ففي غضرن الألف الثالثة قبل الميلاد طور السومريون أفكاراً دينية ومقاهيم روحية تركت تأثيراً لا يمكن إنكاره على ديانات العالم الحديث(١٠٠٠). ويتفف الأساطير السومرية عن أن السومريين كانوا يرون في مجمع الآلهة شكلاً عظيماً من أشكال المجتمع البشري بحيث تداخل كل مفهما في الآخر، فإلانسان يأخذ بدايته من الآلهة على حين تقترب الآلهة من البشر إذ إن السومريين لم يتصوروا أن هذاك إلها واحداً هو مصدر القوة والسلطة، وإنما تصوروا أن هذاك مجموعة من الآلهة على نعط المجتمع البشري (٢٠).

لقد لعب السومريون دوراً مهماً في حضارة بلاد الرافدين عموماً، ومن ثم فإن فكرة التاريخ لديهم تشكل أحد المفاتيح المهمة لفهم القراءة الأسطورية، لتاريخ تلك البلاد إذ كان الفرد في العراق القديم واعياً بماضيه لأنه كان مشغولاً على الدوام بتسجيل تفاصيله بحيث يستخرج منه دروسا عماية محددة. حقيقة أنه لم يكن لديهم هذا ،التاريخ، الذي نعرفه الآن، ولكنه بالنسبة لهم كان شيئًا بأتى ضمن قضايا أشمل، مثل قضايا الحياة والمصير، كما تجات في الماضي وكما سجلتها الأساطير ، وهي بهذا مرتبطة بالحاضر ، منعكسة على المستقبل، فقد كان الحس التاريخي في بلاد الرافدين القديمة شيئاً يمكن أن يعيشه الناس، لا أن يفكروا فيه (٢١) وهناك أدلة كثيرة على الاهتمام بالماضي في هذه البلاد، والكثير منها ذو مدلول تاريخي مباشر؛ مثل القوائم الملكية، والمؤرخات والحوليات، فصلاً عن المؤلفات الأدبية التي نسجت فيها الحقائق التاريخية المجردة بالأساطير والحكايات التاريخية الملحمية، ذلك أنه كان على الأدب أن يتوجه صوب الماضي لأن أكثر موضوعاته شعبية كانت مهمة بحد ذاتها.

ولعل أكثر الأمثلة وضوحاً على هذا ملحمة جلجامش التى جسدت الجمع بين الأسعلورة والتاريخ في التراث الشرقى القديم، فالملحمة دعما تاريخي بعجد شخصية من أهم الشخصيات التاريخية في بلاد النهرين، (٢٧) فالبطاء الجلمائ هر أحد ملوك بلاد النهرين في العصر السومرى؛ إذ أثبتت الصفريات الأثرية وجود ملك يدعى جلجامش عاش حوالي ملتصف الأف الشالف قبل السيلاد، وهو الملك الخامس في قائمة ملوك سومر، ولأن المعروف من العصادر التاريخية التقليدية قليل عن هذا العالى، فقد صال هو البطل المطلق للأسطورة السومرية، وبهذا كانت القراءة الأسطورية لتاريخ هذه الشخصية تعريضاً لنقس المعلومات التاريخية.

وفي رأى الدكتور محمد خليفة أن هذا ، برمت الدور الذي يلميه الأدب كمصدر التاريخ وقد أثيرت الشكوك حول القيمة التاريخية للأساطير والملاحم القديمة نثراً لما يرد فيها من أوساف غير واقعية ، ولاعتمادها على الخيال والرخر وتحويرها للشخصيات إلى غير ذلك من الأمرر التى تبتعد بالأسطور عن الواقع القبلي لحياة شخوصها ومع ذلك فيها كله لا يعنى أن الأسطورة ليست لها قيمة تاريخية . فالمقيقة أن السلة بين الأسطورة والتاريخ صلة قرية تحتم ضرورة الاستفادة من المائة الأسطورية كمصدر للمادة التاريخية فالأسطورة تعبير ادبى عن أشطة الإنسان القديم الذي لم يكن قد طور بعد اسلوبا للكتاباة التاريخية يعينه على تسجيل أصدائ

هذا الرأى، الذى نوافق عليه، ينسجم مع ما ذهبنا إليه فى الصفارة السابقة عن الرظيفة الاجتماعية/ الثقافية للأسطورة من مديث كرنها شراءة موالت فراءة موريضية، ومناءة رمزية، فى آن واحد. ويصدق هذا على ملحصة جلما على التي من الثقطة إنسان بلاد الرافيين وباعتبارها نموذجا الدفتور الأسطورى فى بلاد الله رين، الشعلة سعى المتعلق على عناصر أخرى من عناصر نشاط الإنسان فى العراق القديم.

لقد كانت للسومريين أساطيرهم(٢٤) كما كانت لهم في تاريخهم الباكر عصور البطولة التي مرت بها شعوب أخري كثيرة، وقد نجات روح عصر البطولة في الملاحم الشعرية، وريما كانت هذه الملاحم تروى بمصاحبة آلة موسيقية بسبطة بهدف تسلية رجال البلاط أو في المناسبات الاحتفالية (٢٥)، ومن الطبيعي أن أباً من هذه الملاحم البطولية لم يصلنا في شكله الأصلى، لأنها قد ألفت عندما كانت الكتابة غير معروفة تماماً، أو لم تكن تهم الراوي الأمي كثيراً. وملاحم الاغريق والهدود والجرمان المكتوبة من عصورهم البطولية ترجع إلى فترات تاريخية متأخرة زمنياً إلى حد كبير ، وتتألف الملحمة السومرية من قصص منفردة غير مترابطة، تختلف في أطوالها، وكل منها مقيدة في إطار قصة بعينها، وليست هناك محاولة لربط هذه القصص أو دمجها في وحدة أكبر، ويحدد الباحثون تسع ملاحم سومرية تختلف أطوالها ما بين أقل من مائة سطر إلى أكثر من ستمائة سطر (٢٦) ومثلما ذكرنا من قبل، كانت ملحمة جلجامش من أهم هذه الملاحم التي تركت أثراً باقياً على مر الزمان. وتعتبر ملحمة جلجامش من أقدم الملاحم التي عرفها الأدب الإنساني؛ فهي تسبق أقدم ملاحم

الإغريق بحوالى ألف وخمسمائة سنة(٢٧) وتكمن أهميتها فيما تحتويه من الدلالات التاريخية والدينية والأنثروبولوجية.

وقد انحدرت الأساطير والملاحم الأكادية (أى البابلية والأشورية) من الأساطير السومرية وأخذت عنها الساذج والموضوعات بشكل مباشر. فأسطرية «نزيل عشال إلى العالم السفل»، وقصة «الطرفان»، كما رويتا في ملحمة جلجامش، مأخرنتان من أصول سرمرية معروقة بل وإن الأساطير البابلية والأشورية الذي لا نجد لها مقابلاً سومرياً تصنوى على موضوعات أسطورية تعكن التأثيرات أو الأصول السومرية ضضلاً عن أن معظم الآلهة المتدخلة في هذه الأساطير من ضمن مجمع الآلهة السومري أسلالاً / إلى الإلى المساطير السومرية؛ إذ أبن الأساطير الأكادية كانت تقليدًا في المرسوم وفي حبكة أبدع كل من الباليون والأشوريين في الموضوع وفي حبكة الأسطورة إيضاً.

وأشهر الأساطير الأكادية هي أسطورة الفلق، وهذه الأسطورة الشعرية لم يكن هدفها أن تحكى قصة الفلق بقدر ما كان هدفها أن تعجد الإله مرورخ البابلي ومدينة بابا، ولكن في سياق هذا الهدف تتحدث عن أفعال مرورخ في الفلق، وهي بهذا مصدر أساس عن الأفكار الكرنية بالأكاديين(٢٠) وتجلى في قصيدة الفلق البابلية القراءة الأسطورية لتاريخ بابل الباكر إذ كان الشعراء الأكاديون يضعون بالعرية في أن يعدلوا الأفكار الكرنية السائدة بالشكل الذي يناسب العاجمة الشقافية/ الإجتماعية الآنية ريقدم قراءة جديدة لأفكار قدمة (٣).

بيد أن ما يهمنا هنا ليس عرض الأساطير في العراق القديمة، وإنما بيان أنها كانت ،قراءة، للماضي بشكل ماء إذ كانت تصوراتهم نرى بأن الأمرز تجرى على الأرض بغرجيه كانت تصوراتهم فالمكام الذين لا نرضي عنهم الآلهة كانار لوجلين المصائب على بلادهم، كذلك كانت نهاية أية أسرة حاكمة تعدير نتيجة مباشرة لعدم رضا الآلهة، فقد كان النظر إلى الماضي يقوم على أساس أن كل أسرة حاكمة كانت بطابة أشاد للمنديمها الآلهة، بين العرب رايما أرسلة للمنار الإلاية، بين العربي وإلى الرائض رويما أرسلة المائة، بين الدين والآخر شيم غريها نفرز البلاد. (٣)

أما المفاهيم الأسطورية المصرية القديمة فقد حاول الإنسان أن يتخذ منها أدوات لفهم شكل ما، أرحادثة ما، أو مجموعة من الشخوص، أو سلسلة من الأحداث، كانت تبدر وكأنها تنتمى إلى العالم المقدس ولكن في مصطلحات بشرية. وتجير االعالم المقدس، يتضمن كل مالا يمكن شرجه مباشرة

بالمغل البشرى والشعرر الإنساني، ويطبيعة المال، كانت هناك أشياء كليرة تنتمى إلى العالم المقدس وفقاً لنصورات المصرى القديم مثل السماء والشمس وغيرها، مما استعصى آنذاك على النفسير العقلى المباشر.

واستخدام الرمز في الأسطورة المصرية القديمة ـ وغيرها ـ برهان على محاولة الإنسان جعل عنصر من عناصر «العالم المقدس، مفهوما بالمصمطلحات البشرية، أي بالمقل البشري، على الرغم من أن هذا العنصر قد لا يكون متسقاً بالصنرورة مع قرانين الطبيعة.

أما المفاهيم الأمساورية المصرية القديمة فربما اتخذت شكل الكلمات (الدرانيم المساورة المعروس) أو الأفعال (العروض السرحية والشعاقر الأخرى) أو الأفياء المادية والصور (العورض الفيانات، والأجرسام السماوية)، أو في الكاتات المدية (الماك والحيوانات)، واستخدام المحكاية لمنوس صحري يشير إلى حقيقة أن الحكاية الأمساورية ومكن أن تكون موافقة لهذا الغرض يعيد، أو لمجود النسلية , ومن ناهية أخرى، بيدو أن سياق المقاوس (الشعائر والترانيم التى تدور أسطورة ما، ربما كان يختى صورة أخرى من الحكاية بدينة للمفهورية . فعنداً عن أن اللهب بالكلمات قد يختى تفاصيل جديد اللمفهوم الأسطورية . كان تحكن وأهناً أكثر من كرفها خيالية أو جديد المدينة كانت تحكن وأهناً أكثر من كرفها خيالية أو شاعرية ، أي أنها بعبارة أخرى كانت ، قراءة، للتاريخ أو الماضي تحمل من الرصور والعقاهيم والدلالات ما يساعد الماضي تعمل من الرصور والعقاهيم والدلالات ما يساعد

ولا توجد في اللغة المصرية القديمة كلمة قريبة من كلمة 
متاريخ، بمفهومها المعاصر، كذلك لا يوجد أي نص مصري 
قديم بمكن أن تقول إنه يعبر عن وقكرة التاريخ، بمدلولها 
الحالى ومع ذلك فإن من الواضح أن المصريين كالوا شديدى 
الاهتمام بأصل الكرن وبآلهتهم وبالعياة بعد الموت، فمنلاً عن 
حرصهم على تدوين وحفظ التقارير التي تحدث عن ماصنيهم 
باعتبارهم وأمة، إذ سجل ملوكهم بحرص ما يمكن أن نسعيه 
حقائق التاريخ العام (٢٣). كما أن الأفراد تبشعوا مشقة كبيرة 
لكى يحنظوا حقائق التاريخ الشخصى الذي يمكن أن يسنغ 
عليهم قدراً من الشرف.

وكان هذاك اعتقاد مصرى قديم بأنه قبل الملوك بزمن طويل كانت الآلهة تحكم مصر فى نظام زمنى تتابعى. وفى بعض قوائم العلوك يضع المصريون القدماء أسماء الآلهة التى

كانت تمكم على الأرض قبل أن ترحل إلى السماء، أوالى الماله المالي بلا إننا نجد في بردية تورين الشهيرة التي تعمل قوالم الملوك، والتي يرجح أن تكون قد دونت زمن الأسرة للماله الماله الماله

هكذا، إذن، كانت أساطير المصريين القدماء ، وذراءة، المصريين القدماء ، وذراءة، المصريين المناوغ بروية المصريين للطياة رالماضي كما عكستها أساطيريمم، وربعا كان هذا راجما المياة والمياة الميابية إلى حد ما آنذاك. ولكن يبقى أن أمم عاصر في رويتهم للحياة والماضي قد تمثل في إدراكهم لأن شرط وجدهم باعتبارهم شعبا كان دائما، وسيكون، وها بمشولة الآلهة الذي لا بماكون لها دفعا(٣٠).

وربما يكون من المناسب ألا نسرف في عرض أسطلة أخرى من التراث الأسطورى المنطقة العربية؛ بيد أننا ينبغي أن نشير إلى أن أساطير هذه المنطقة كانت تحمل في طياتها بعض والحقائق الدريخية، التي تتحمل بكل ماله قيمة في استمرار وبقاء الوحدة الإحتماعية على حد تعبير أحد استمرار وبقاء الوحدة الأساطير تهتم وبالمشكلات العملية المناحقة في العياة اليومية، التي كان الإحساس بها يتصنع أيضاً الإحساس بقوى خارجة نظام الإحساس بقوى خارجة الإحساس وتبغى مواجهتها والسيطرة عليها من أجل العقائم على الوجود الإنساني، وهذه حاجات دائمة للبشر جميعاً، والأسطورة بها يصاحبها من طقوس وشعائر، تسعى إلى تلبية هذه العاجات.

ويدبغى أن يكون واضحاً أن هذه الأساطير لم تكن أدياً للتمسلية، كعما ينبغى أن يكون واصحاً أنها لم تكن تهمة بالتأملات الكونية في بدايتها؛ على الرغم من أن صياغتها قد توحى بأنها تتعامل مع الكوزمولوجي، فصلاً عن أنها لم تكن في البداية شروحاً للظواهر الطبيعية وتفسيراً لها؛ إذ كانت

أساطير المنطقة العربية القديمة تتناول أحداثاً تورط فيها البشر إلى الدرجة التي مست وجودهم ذاته . وفي رأى البعض أن «الأساطير الشعرية لم تكن مجرد شكل من أشكال التسلية والمنعة ، كما أنها لم تكن مجرد تفسير السائل كانت تورق أصحاب العقول الحساسة وإنما كانت سرداً في شكل قصصى المقائق الكرنية في الحياة ، والتي يجب على الإنسان أن يتوام معها، (٢٠).

وهذا يجب أن نولى اهتصاماً خاصاً لكلمة وكونية، و لأن الأسطورة تعامل مع «كلية» الوجود البشرى ولا تهتم بجزئياته فالأساطير كانت معموالية جادة تعمل لب المفتية والبحرية بل إنها أكثر جدية مما نسميه اليوم «فاسفة النود في المياة»؛ ذلك أن هدفها الكلى ما هو مهم بالنسبة لماجات الإنسان الوجودية، مادياً وعقل ودينياً، ومن ثم قان لها جوانبها التي تتصل بالعلم والمنطق والمغتودة.

وإذا كنا قد عرصنا بإيجاز لبعض أساطير المنطقة العربية فإن من الراجب أن نشير إلى حقيقة مهمة موناها أن المنطقة المؤلفة ما بين حصارات الرافدين القديمة، وحصارة النيل القديمة لم تكن بعائى عن تاثيرات هذه الأساطير، اقد ذهب مرزخو الأجناس إلى أن العربي والقينيقي والأشوري والبابلي من أب واحد، بهد أن الثقافة التي كانت سائدة في الشعوب المتحصرة في العراق والشام ومصر قديماً ظلت بعيدة إلى حد ما عن العرب الذين كانوا معزولين نسيرًا داخل صحراء شبه الجزيرة العربية، ومن ثم إختلف العرب عين حوايم في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، ولكنم تشابهوا معهم في عادائهم العرائية وعقائدم الدنية، فك كانت عقيدة الظانق والبعث والطوفان متشابهة عند كل من العرب والبابليين (٢٠).

هكذا، كانت أساطير المنطقة العربية متجانسة تعمل تشابهات ومتوازيات كثيرة؛ لا غرو، فإن الأصول «التاريخية» القديمة لشعوب هذه المنطقة واحدةولذلك جاءت «القراءة» الأسطورية لهذه الأصول التاريخية متضعنة موضوعات متشابهة وأفكاراً ومفاهيم متعاثلة في كثير من الأحيان.

تبقى فى هذا الفصل بعض الملاحظات الختامية حول طبيعة «القراءة الأسطورية للتاريخ»، ومغزاها ودلالتها.

وريما يكون مفيداً في هذا الصدد أن نشير إلى أن العلاقة بين الأسطورة والتاريخ علاقة جداية وطيدة فالأسطورة هي الأب الشرعي للتاريخ، أو لنقل إن الشاريخ فرخ من أفراخ

الأسطورة تكون في رحمها وتربي في حجرها. ومن يبحث في الأساطير عن التاريخ سوف يجد إلى جانبه خيالاً كثيراً، في الأساطير عن التاريخ سوف يجد إلى جانبه خيالاً كثيراً، كما أن من يبحث فيها عن الخيال اسطوري للماطقة العربية كما يوسدق على الإلياذة والأرديسة وغيرهما في التراث الإغريقي يوسد على الإلياذة والأرديسة وغيرهما في التراث الإغريقي القسديم (أع) وهنا نلاحظ أن هناك عدد روابط تربط بين الأسطورة، كما لاحظنا في الصفحات الأسطورة، تعيير أدبى عن الشطة الإنسان القديم الذي لم يكن قد طور بعد أسلوباً للكتابة التاريخية يسجل بها هذه الأنشطة أي المناريخ الإنسان القديم حين لم تكن هناك ،قراءة، أولية، حافلة بالرموز والصياغات الغنية والأدبية، لتاريخ الإنسان القديم حين لم تكن هناك ،قراءة، أولية، حافلة بالرموز والصياغات الغنية والأدبية، التاريخ،

لقد كانت الأسطورة هي الوعاء الذي صنم خلاصة أفكار لإنسان، والوسيلة التي عبر بها عن مختلف انشطة البشر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، ولهذا نجد أن فترات تاريخية طويلة لا نجد مصادر لتاريخها سوى الأساطير والأدب، والآثار أحياناً، وقد وصفها البعض بالمحصور الأسطورية من عمر الشعوب لأن الأسطورة، فيها يبدر، كانت الوسيلة الرحيدة لقراءة تاريخ تلك الشعوب. ولا تعنى عبارة المحصور الأسطورية، خلو تلك الشعوب. ولا تعنى عبارة مناتريخية الواقعية، وكلمة اتثير إلى أن القراءة الأسطورية للأحداث التاريخية كانت تناسب العقل الإنساني في تلك الحقت المرحلة في القدر (\*\*).

والقراءة الأسلورية للتاريخ عبارة عن بناء فكرى له تصوراته ومفاهيمه الخاصة عن الزمان والمكان وإحساسه الخاص بهما على نحو ما أوضحنا من قبل.

وثمة رابطة أخرى بين الأسطورة والتداريخ تكشف عن خصائص القراءة الأصطورية للتداريخ؛ فالتداريخ، باعتباره علما، وسيلة حديثة نسبيا للتجبير عن نشاط الإنسان في الكون عبر الزمان؛ وقد حلت اللقراءة الموضوعية التداريخ، من خلال مدامج البحث التداريخي، محل القراءة الأسطورية ولذلك فإن بدايات القراءة التداريخية الموضوعية لأنشطة الإنسان هي نفسها أواخر عصر القراءة الأسطورية لها و هي فئرة خذاف من أمة لأخرى بحسب التطورات التي مرت بها

إن الفصل بين الأسطورة والتاريخ، فيما يتعلق بقراءة قصة الإنسان في الكون، يبدو فصلاً تعسفياً لا يقوم على أساس من

الراقع، ذلك أن تشابه هدف كل من القراءة التاريخية والقراءة والتاريخية والقراءة المأسورية لشاط الإنسان بجمل الأسطورة والتاريخ يبدوان وجهين لعمة وإحدة، إذ إن كلاً منهما يهدف إلى نسجوان النشاط الإنساني، قراءته أى نفسيو، ويشرحه بها يناسب العاجات الثقافية / الاجتماعية الإحماعة الإنسانية. وربما يرى الإسلام أن الأسطررة قد احدت أوضاً بتصبحيل الشاط الإلهي (٢٢) بيد أثنا لا يبغى أن نفسي أن كثيراً من آلهة العالم القديم جاءت من أصول بشرية بمعنى أنهم إما كانوا ملوكا أو المنابع أو المنابعة اليبيا أن المراحة أن نصريفات الآلهة، وسراعاتها أيسارا كان كاندة شابهة السبب أن أحداث من المنابعة الى حد كبير لتصوفات البشر ومراعاتها، بأن التدليل بين أنوار الآلهة، وأدوار البشر يبدر العصوفات البشر ومراعاتها، بأن التدليل بين أنوار الآلهة وأدوار البشر يبدر ومناعاتها، بأن التدليل بين أنوار الآلهة وأدوار البشر يبدر ومناعاتها، بأن التدليل بين أنوار الآلهة وأدوار البشر يبدر ومناعاتها، بأن التدليل بين أدوار الآلهة وأدوار البشر يبدر ومناعاتها في مناطقة الأسابير.

من نامية أخرى، فإن إصنفاه الأثرهية على العلوك. إما باعتبارهم من نسل الآلهة، وإما باعتبارهم الواسطة بين الآلهة والبشر، وإما يتأليهم بعد مرتهم. كان عملية سياسية بقصد بترير السلمة أنه المطلقة لحكام الزمن القديم وتأكيد ملكيتهم للموارد العلمة في بلادهم، ومثلما كانت مشكلة قدسية الماكم ذات تأثير على القراءة الأسطورية للتاريخ فإنها كانت ذات أثر عميق على تمرة التاريخ لدى شعوب العالم القديم.

فقى بلاد الرافدين القديمة، مثلاً، كان تصور الحاكم إلها وراء تكرين فكرة الشاريخ المحلية، فتصور الحاكم على أنه إنسان عادى فان لم يكن ليجمل الرعايا يخصنون له ناما من ناحية ، ولم يكن ليجمل وريتهم للتاريخ مغلقة بالمسحة المقدسة من ناحية أخرية ، ولأنه لم يكن هناك إله واحد قدير في مجمع إرضاء كافة الآلهة، وإذلك كان من الصعب على الحاكم الإنشرى إرضاء كافة الآلهة، وإذلك كان من السهل على الحاكم الإنه أن يقيم علاقة مباشرة مع الآلهة البديدة (٤٤) وهذا هو السبب في تأليد حكام بلاد المراق القديم، وفي أن الأساطير اهدعت بقراء أعمالهم.

وما يصدق على بلاد النهرين القديمة يصدق على غيرها، ومن ثم فإن القول بأن القراءة الأسطورية اهتمت بتسجيل نشاط الآلية، إلى جانب اهتمامها بتسجيل نشاط البشر، يبدو مفهرما تماما.

ثمة جانب آخر في الروابط التي تجمع الأسطورة بالتاريخ من جهة، وتصنفي على القراءة الأسطورية قيمة ذائية من جهة ثانية. ذلك أن ربط التاريخ بالواقع والأسطورة بالغيال على نحو قاطع لا يبدو منسجماً مع حقائق الأمور، فالقراءة

الأسطورية تدور بالفعل حول ، وإقم، تاريخي، كما أن التاريخ في قواءته للأحداث الايخد من الخيال (٤٥) فالأحداث التي تتنارلها الأسطورة تعمل ، نواة تاريخية، ولكن نقص المعلومات المدونة، والبحد الزماني، جعل هذه اللواة تخشفي تعت تراكمات خيالية ورمزية هي في حقيقة أمرها محاولات للشرح والتفسير والفهم. ومن ناحية أخرى، فإن الدراسة الترايخية، بمعناها المديث، لاتخلو من الضبال، كما أن الأساطير قد سريت بعض تفاصيلها إلى الكنابات التاريخية.

خلاصة القول إن القراءة الأسطورية للتاريخ، كانت المرحلة الأولى في تاريخ التاريخ أو في تاريخ قراءة مسيرة البشر في الكون عبر الزمان (ومن المهم أن نشير هذا إلى أنذا نستخدم مصطلح والتاريخ، بمعناه العام والشامل الذي يدل على رحلة الإنسان على حوكب الأرض منذ الخليقة وحتى الآن وهو معنى مرادف لكلمة والماضي، بكل ما يحويه هذا الماضي) وهذه ،القراءة، كانت اللواة التي نبتت منها شجرة المعرفة التاريخية بكل تجلياتها عبر عصور التاريخ الإنساني، وقد تمدزت بأنها ونواة تاريخية، على الرغم من كل الرموز والدلالات والصياغات الخيالية التي أثقلت هذه والقراءة الأسطورية، للتاريخ. ومع نمو شجرة المعرفة التاريخية من هذه اللواة ظلت خصائصها الأسطورية واضحة في المعرفة التاريخية حتى البوم، ذلك أن «القراءة الدينية»، و«القراءة العنصرية، (الاستعمارية) حمات ذلك التحيز الذي ميز القراءة الأسطورية ومالت إلى تفسير التاريخ لصالح الدين أو لصالح العنصر البشرى. ومن ناحية أخرى، فإن والقراءة الشعبية، للتاريخ، أيضاً، ارتكزت على المفاهيم الرمزية التعريضية التي كانت أساساً للقراءة الأسطورية؛ بيد أن الفارق الأساسي بينهما تمثل في أن الأساطير اهتمت بأنشطة البشر والآلهة على حين ركزت القراءة الشعبية على دور عامة الناس في صنع التاريخ.

أما الدراسة التاريخية الحديثة، بكل مذاهجها وأساليبها البحثية الصارمة، فإنها لم تستطع أن تتجاهل الأساطير والملاحم باعتبارها محمدرا مهماً من مصادر الدراسة التاريخية التي سارت التاريخية أفتي نطاق تطور الدراسات التاريخية التي سارت في خط مراز لتطور البشرية ذاتها مرت قراءة، التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ الله التاريخ التاريخ الله التاريخ التاريخ الله اللاياة عن السؤال لذي يداً بكلة الماذا، بعد أن كانت تهتم فيما مصنى بان تحكي مطاف

- Samuel Noak Kramer (ecl.), Mythologies Of The Ancient World, (Daulldy and Co., UsA, 1961), P.7.
- (2) Edmond R. Leach, "Genesis as Myth",in John Homilton (ed), Myth and Cosmos Readings in Mythology and Sympolism, (The Nature History Press, New York 1971), p.p. 1-2
- (3) John F.Priest, "Myth and Dream in Hehrew Scripturey in: Joseph Campell (ed), Myth, Dream and Religion, (E.P.Dutton and Co. N.y. 1970), P.49.
  - (٤) محمد عبدالمعيد خان، الأساطير والخرافات عند العرب، (دار الحداثة، بيروت ١٩٨١م)، ص٢٠.
- (٥) كان أصل اللغة مرضوعاً للأساطير منذ الكفره إذ يحكى هيرودوت عن ملك مصرى قديم أمر بعزل طفاين رصنيين عزلة تامة اكلى بعرف نرع اللغة التى سوخدثان بها نقائل ، وبنذ القرن النامي عشر بدأت دراسة الأساطير جدياً من خلال البحث الفيلوليوسي على اعتبار أن عام الأساطير بوفر أرضية مشتركة لكل من الأنشروبرلوجها الاجتماعية وعلم النفس وققه اللغة مفتلاً عن فهم القد الأدبى . ويرى كاسيرر أن النشابه بين دراسة اللغة ودراسة الأساطير سبعه أن كلهما برز من أصل غير حقلاتي في الدهرية الإنسانية لنظرة أنطرى فرواني، اللغة والأسطورة (ترجمة مديرة كدوان) عين للدراسات والمحرث ١٩٩٧م.
  - (٦) انظر المناقشة المفيدة والموجزة حول أصول الأساطير وتفسير إنها:
- فراس السواح، مفامرة المغل الأولى ـ دراسة في الأسطورة سورية وبلاد الرافدين (دار سومر ـ نيتوسيا ـ قبرس، الطبعة السادسة ١٩٨٦ م) مـ ١١ ـ ص ٢٣ ـ
- (7) Gordon Childe, What Happened in History, (Pengim1964), P.13
  - (A) قيس النورى، الأساطير وعلم الأجناس، (بغداد ١٩٨١م)، مس١٠ م مس١١.
- (٩) حسام الأنوسى، الزمان فى الفكر الدينى والفلسفى القديم، (المؤسسة العربيية للدراسات والنشر ـ بيروت ١٩٨٠م)، ص٣٩ ـ ص ٤٠ .
- (10) Childe, What Happened in History, PP.16 17
- (11) Childe, Op. cit., PP.17 23
- (۱۲) روبين جورج كولينجورد، فكرة التاريخ، (ترجمة محمد بكير خليل ـ مراجعة محمد عبدالواحد خلاف، لجنة التأليف والدرجمة والنشر، القاهرة ١٩٦٨م)، من ٥١ مس ٥٧.
  - (١٣) قيس النورى، المرجع السابق، ص ١٩.
  - (١٤) فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص٢١.
    - (١٥) المصيدر السابق نفسه، من ١٦.
    - (١٦) المصدر السابق نفسه، ص ٢٣ ـ ص ٥٠.
- Cf.Samuel Noak Kramer, The Sumorians: Their History, Culture, and Character, (The University Of Chicago Press, 1963), PP.112 - 164.
- (17) E.A.Speiser, "Ancient Mesopotamia", in Robert C.Denton (ed), The idea Of History in The Ancient Near East, Cyale Univ. Press PP.40 1955.
- (18) Samuel Noak Kromer, The Sumerians, P.33
- ومنذ حوالی سنة ۵۰۰ ق.م، عندما تم تأسیس أول مستوطنات سومریة حتی سنة ۱۷۵۰ ق.م. تقریباً، عندما اختفی السومریون من الوجود السنقل، امتدت حوالی ثلاثة آلاف سنة شکلت تاریخ السومریین.

(19) ibid.P.112.

انظر الفصل الخاص عن ديانة السرمريين (164 - 19.112)

- (20) Speiser," Ancient Mesopotamia,", PP.42 43.
- (21) ibid, PP, 38 39
- (۲۲) معمد عليفة حسن، الأسطرية والناريخ في التراث الشرقي القديم، (مؤسسة عين للدراسات والنشر، ۱۹۹۷م)، مس٣٠ ـ ص ٢٥. (۲۲) الدرجم السابق نفسه، ص ٧٤.
- (24) Samuel Noak Kramer, The Sumerians, PP.170 183 : انتاد
  - (25) Ibid, PP. 183 184.
- (٢٦) تدرر التعالى من هذه السلاحم حول البطال إنسركر Emmerker ، والنتان تتركزان حول البطال لوجا لهذا Lugaibanda على (٢٦) تدرر التعالى من أن إنسركر يلعب دوراً في كليهما. أما الخمس الباقيات فتدرر حول جلجامش أشهر الأبطال السرمريين النظر: Samuel Noak Kromer, Op. Cit., PP. 185
- (27) N.K. Sanders, The Epic Of Galgamesh, (Penguin 1964) P.7.,
  - محمد خليفة حسن، الأسطورة والتاريخ، صد١١.
- (28) Samuel Noak Kramer, "Mythology Of Sumer and Akkad" in: Mythologies of The Ancient World, P.120
- (29) Idem.
- (30) Ibid, P.123.
- (31) Speiser, "Ancient Mesopotamia", PP.55 58
- (32) Rudolf Anthes, "Mythology in Ancient Egypt", in Kramer (ed)., Mythologies of the Ancient World, PP.23 - 24.
- (33) LudlowBull, "Ancient Egypt" in: Robert C.Denton(ed), The idea Of History in The Ancient Near East, (YoleUniversity Press, 1955).PP. 3 - 4.
- (34) Ibid, PP. 5 6.
- (35) Ibid. PP. 7 9
- (36) Ibid. PP. 32 33
- (37) Priest, "Myth and Dream in Helrew Scripture", PP.50 5
- (38) Ibid, P. 51

- (٣٩) محمد عبدالمعيد خان، الأساطير والغرافات عند العرب، ص ٢٣ ـ ص ٢٥.
- (٤٠) قاسم عبده قاسم «تطور مناهج البحث في الدراسات الداريخية،، مجلة عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد الأول (الكويت
   (١٩) م س ١٩٧ ـ ص ١٩٨ .
  - (٤١) لطفي عبدالرهاب، وعالم هوميروس، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني عشر (الكويت ١٩٨١)، ص ١٣ \_ ص ١٥ .
    - (٤٢) محمد خليفة حسن، الأسطورة والتاريخ، صد ٢٤.
      - (٤٣) المصدر السابق نفيه، ص ٢٦ ـ ص ٢٧ .
- (44) Speiser, "Ancient Mesopotamia", P.63.
- (٤٥) محمد خليفة حسن، الأسطورة والتاريخ، ص٧٧.

#### 

### الرُّدِثِ السُّحْتِي مناهج البحث وأساليبرا لحالية والاحتمالاتِ المستقبلية

### د . غراء مهنا

منذ عدة سنوات عاد الاهتمام بالفولكاور بعد أن كانت ثروات الأدب الشعبي مجهولة خارج نطاق المتخصصين.

إن الأبحاث التى يقوم بها دارس الفولكور لمعرفة ما كان عليه الأدب الشعبى فى الماضى تشبه إلى حد كبير الأبحاث التى يقوم بها عالم العفريات الذى يحارل التعرف على نطرر أنواع الحيرانات على مر العصور معتمداً على الآثار التى يجدها لمختلف الأزمنة الهيرلوجية.

أن كلمة ،شعبى، معروفة عدد غالبية الناس بالمحنى الشائع الذى يتحدث عنه فاموس Robert والذى يشير إلى كل أدب يتمتع بمعيية كبيرة خارج دائرة المتنفين (الرواية البريسية ، ا الكتب والحكايات المصورة ....) واكن ما نقصده بكلمة شعبى شئ مخطف مناما وهو الأدب الذى نجهل موافقه، وهو عمل جماعي انتقل عن طريق الشفوية .

إن الأدب الشعبي كما يعرفه A. H. kruppe . ومصرية إنسانية، عامة، شعبية، غير فردية، ويصنيف قائلاً: ، بالرغم من كونه من إيداع بعض الأفراد الموهوبين إلا أنه سريعاً ما تمثلكه الجماهير ونقرم بتعديله، ( ( )

قبل أن نستعرض النظريات المختلفة وأساليب البحث المتنوعة في مجال الأدب الشعبي، يبدو لنا من المفيد أن نقدم

بداية ونشأة هذه الأبحاث في كل من مصر وفرنسا بصفة خاصة، وأوريا وأمريكا بصفة عامة.

أولاً: بداية الأبحاث والدراسات في مجال الفولكلور (أو الأدب الشعبي أو الشفوي):

١ - في فرنسا ويلاد أوريا وأمريكا:

(أ) من عمام ۱۸۷۰ إلى ۱۹۹۱: ترتبط بداية الأبصات المعيد دا العام والتراسات المعيد مذا العام والتراسات المعيد مذا العام بدا ناطجية مثل العام عدد العدد ا

سلسلة آداب جمسيع الأمم Maisonneuve عن دار نشر Les nations في ٤٧ جزءاً بين عامي ١٩٨٣ م ١٩٠٣.

سلسلة حكايات وأغانى شعبية Contes et Chansons Populaires عن دار نشر Leroux في 24 جزءًا ما بين عام ۱۹۳۱ ، ۱۹۳۰

وتصناعفت الدوريات والمجلات وامتد العصر الذهبى للدراسات الشعبية منذ عام ١٨٧٠ حتى الحرب العالمية الأولى.

وبدأ العلماء يستخدمون الرئائق التي تم جمعها لإلقاء الضرع على سبيل المذال الضرع على أدب العصور الوسطى ومنهم على سبيل المذال الصنوع على سبيل المذال الضرع على المدونة المحوفة المحوفة المخاوضة بأداب الشعوب المختلفة والمقات التي قام المحوفة الأداب من أن يحـــتل مكانا عــاليا بين المخدوسين في هذا المجال وستيقى أعماله مرجمًا للباحثين. وتذكر منها مجموعة الحكايات الشعبية لمنطقة اللردين التي جمعيها عالم ١٨٨٦، وكتابيه الذين جمع فيهما مقالاته وأبحاث المنتشرة الدين التي وأبحاث المنتشرة الدين التي الذين جمع فيهما مقالاته وأبحاث المنتشرة الدين من الدين الذين جمع فيهما مقالاته وأبحاث المنتشرة في الكثير من الديريات: دراسات فولكاررية (أح٣٧) والحكايات الغدية والنوب (١٩٣٧)

Pauol Sé- في فرنسا جيل من الفولكارويين مثل Pauol Sé- الفطرية في التطريق المختلفة التي المتالقة والتي المختلفة التي تتحاول أن تجد تفسيراً موحداً ينطبق على جميع المكايات كالنظريات الهندية والميثولوجية والأنتروبولوچية التي وجدت من يدفع عنها ونشير هذا إلى الكتاب المهم Stich Thompson من يدفع عنها ونشير هذا إلى الكتاب المهم The Folkith صل ٢٣٠.

هذا العصر الذهبي في مجال الأدب الشعبي انتهي بيداية الحرب الحالمية الأولى فاختفت الكثير من الدوريات مثل عما (۱۹۱۸)، وفوفي - (۱۹۱۸) (۱۹۱۸)، ثم توفي في في (۱۹۱۹) (۱۹۱۹)، ثم توفي أيضاً (۱۹۲۸) (۱۹۲۵).

(ب) فترة ما بين الحربين: توقفت الأبحاث باستثنا ما قام به Arnold Van Gennep من أعمال ذات أهمية وكانت هذه فترة اختفت فيها الدراسات الفراكترية في فرنسا وما نشر منها كان درن المستوى، فما كانت تقدمه مجلة الSoklore... كان درن المستوى، فما كانت تقدمه مجلة الSoklore... كان فيرن Paul Delonwe Delave كان غير ذي قيمة تذكر، كما يقرف Paul Delonwe Delave.

وبينما كانت هناك فترة ركود فى فرنسا كانت بالد أخرى تقدم أعمالاً كثيرة فى مجال الأدب الشمبى، فأنشأ فى هلستكى مقدم Anti Arne رواد المدرسة الفلائدية مؤسسة (Folk- موالم Anti Arne) عسام ۱۹۰۷ التى نشرت الكثير من الأعمال. وفى عام مام مام 2017، ظهر كتاب Stith Anti Arme والمقالم و Thompson و هو كتالوج يصنف الحكايات الشعبية فى العالم بأسره.

من عـام ۱۹۳۲ إلى عـام ۱۹۳۳ نشر Stith Thompson ســـة أجـزاء من كـــقابه Motif Index of Folk Literature حــيث يقرم بتـصنيف العناصر السردية المختلفة من حكاية وبالاد وفابيولا وأسطورة إلى آخره ...

هذا الجهد الكبير خارج فرنسا توج في أامانيا بنشر أعمال Poliva الكبير خارج فرنسا توج في أامانيا بنشر أعمال Poliva الكبير تعدد أساس أية دراسة مقارنة، وكذلك شفرت في كان من أروبا وأمريكا أعمال كجائر اللباحثين في الشوئيا وwalter Anderson قي أمر ويدود Walter Anderson قي أمريكا... Stith Thompson أفي أمريكا... Stith Thompson في أمريكا... الكثير من الرواد الذين تتلمذ على يديم الكثيرين واستكموا مسروتهم.

ح.) منذ الحرب العالمية الثانية: بمناسبة المؤتمر الدولى الشطر كافرة وكان المنطقة الشطرية الشوتمر الدولى الشطر الذي يعض المختصين الانتجاء ولفتوا الأنظار إلى غياب الفولكاريين الفرنسين عن الساحة وعدم مشاركتهم بالأبحاث في هذا العجال.

لقد جاء إذن الوقت الذي تلعب فيه فرنسا دوراً إيجابياً هذا الدور الذي بدأ عام ۱۹۲۷ وأوقفته الحرب ولم يستكمل إلا بعد تحرير باريس وشهدت هذه الفنرة النجي أعقبت العرب إنزدهاراً للأبحاث والدراسات: فناسست الإندوليجيا الفرنسية عام ۱۹٤٦ للأبحاث والدراسات: فناسست الإندوليجيا الفرنسية عام ۱۹۶۲ وهي مؤسسة بدأت تنشر منذ عام ۱۹۹۳ بالإشتراك مع السركا الدولي للأبحاث العلمية مجلة Cars et : Traditions Pop العلمية مبحلة وEthnologie التي المسبحت تعرف فيما يعد باسم Francaise

وتكون فى داخل تلك المؤسسة مجموعة من الباحثين وتحددت الدراسات في مجموعة من الباحثين Geneviewe وتدويت الانجامات: في مجموعة Amassignon هير مشهج لفرى في المقام الأول (فــهــــى تدرس العلاقات وعلم اللغة)، أما Larade de Félice فــدرس الأسلوب (أسلوب الحكاية وأثر الراوي)، أما Charles Joisten فدراساتة الإدراجية.

ولقد قام كل من Paul Delarue من القد بيا كل من Paul Delarue من الشعبية néze الشعبية الحكالت المصادر الشعبية الحكالت الحكالت الحكالت الحكالت الحكالت الحكالت المكالت الحكالت القدائل التي الشغية، أما إلا الشعبية، أما Sylvie Trekucq و P. Coitault و Jerrer Kholer فقد قاموا الشعبية، الأعلية الأهلية الأعلية الشعبية والشعر الشعبية.

(د) الدراسات في الوقت الحالى: نشاهد حالياً معلم تجديد وإحياء التراث الشعبي فتجمع اللصوص وتُدرن أو تسجل سواه الحكايات أو الأخاني أو الأمشال الشعبية، ويتم تكوين أرشيف سععي سواه في المكتبة القومية أو الجمعية اللا نسة للا داسات السععة.

#### ۲۔ فی مصر:

( أ ) أواخر القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين:

فى أولخر القرن الماضى، نشر كل من الشيخ محمد عباد الطنطاوى (المتوفى عام ١٨٦١) وإلياس بقطر السيــوطى (المتوفى عام ١٨٦١) دراسات عن اللهجة العامية ـ وجمعا بعض الأشعار والحكايات الشعبية .

وفى بداية القرن المشرين، ظهرت أعمال أحمد تيمور باشا عن الأمثال العامية، ثم الدراسات التى قام بها أحمد أمين والتى جمعها فى قاموس العادات والتقاليد والتعابير المسرية الذى صدر عام ١٩٥٣ . ومعظم هذه الدراسات لم تصدر عن متخصصين فى عام القولكار والدراسات الشعبة .

- (ب) فترة ما بين الحربين: فتحت مجلات الهلال والرسالة والثقافة أبرابها لأبحاث ومقالات عن الأدب والتراث الشعبى.
- (ح) منذ الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل الخمسينيات:

ازدهرت الأبحاث والدراسات؛ فيالإصنافة إلى المقالات في المجلات سابقة الذكر وأرجال وأشعار بيرم التونسي بدأت المجلات سابقة الذكر وأرجال وأشعار بيرم التونسي بدأت وعجرات الأحداثة أمثال سهير القلماري وعبدالعزيز الأهرائي منذ الدلائونيات، ومعظم هذه الدراسات تنخذ منهج التفسير الأدبي. وكذلك أعمال أحمد رشدى صالح. وعلى يد هؤلاء نشأ جيل من الباحثين في هذا المجال.

(د) ثورة يوليو ١٩٥٢: تشهد هذه الفترة ازدهاراً حقيقياً للدراسات الشعبية نتيجة لاهتمام الدولة بالعلوم والفنون

وإحياه النراث، وبدأ جيل من الأساندة الجامعيين أمثال فواد حسنين وشوقى صنيف ومصطفى مشرفة يقدمون دراسات مختلفة في المجلات والدوريات وتوالت الرسائل العلمية للماچسنير والدكتوراه لأحمد مرسى ونبيلة إبراهيم وعلياء شكرى ونبيل صبحى حنا ومحمد الجوهرى وشمس الدين الحجاجى .. إلخ ... وبدأ تدريس المواد الفواكلورية في الجامعات المختلفة، وتعددت المذاهج وأساليب البحث.

#### ثانيا: أساليب البحث ومناهجه:

كان اهتمام الباحثين منصباً في بادئ الأمر على أصل النصوص الشغوية وانتشارها، ثم بدأ الاهتمام بالشكل (البنية والأشلوب) وبالمحنى (التفسيرات النفسية والإنتولوچية) ... والوظيفة (درر الأدب الشعبي في المجتمع).

#### ١ - النظريات:

(أ) النظريات الكلاسيكية: (الميثولوچية والهندية والإثنوجرافية والطقوسية:

النظرية الميثولوچية: (الهندر أرربية) منذ عام ۱۸۱۹ شرا Winelm Grim إلى تماثل الحكايات الشمبية الأوربية فيما يزيما، وكذلك تشابهها مع الحكايات الفارسية والهندية مما ينشئ خطأ مدوازيا بين مماعة اللغة وجباعة الفولكفر عند الشعوب الهندية والأوربية. وتناولت نظريات Max - Muller مذا الرأى في إطار علمي فباللمبة إليه مثل الحكايات بقايا وأساطير قديمة لدلت في الهلا ثم انتشرت وحورت مع انتشار الشعب الآرى في آسيا وأوريا.

وفى فرنسا طبق Charles Ploix و André Lel'ébre نظريات Max Muller على الحكايات الشجية الفرنسية.

النظرية الهندية: أطلقها Théodore Benfey المناقية: أطلقها المصاد عمام ويالنسبة المدولة في فرنما Emmanuel Cosquin ، وبالنسبة إلى أصحاب هذه النظرية فإن القابيولا والحكايات على السنة خاصة ) في حين أن الحكايات الخيالية أصلها هندى ، وقد سيطرت في حين أن الحكايات الخيالية أصلها هندى ، وقد سيطرت المحادث المحادثين عامي 1۸۵۹ ورضي عام 1۸۹۳ حول Sosquin في المحادث المحادثين عامي المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحدث في حين أن Cosquin في كتابه الحكايات الهندية في حين أن Cosquin في أصل هندى .

النظرية الإثنولوجية: في عام ۱۸۷۳ وضع الإنجليزي An drew Lang الخطوط العريضة لهذه النظرية. وإذا كان And drew Lang المسلمية المحكونة فعلى المحكن من ذلك فإنه بالنسبة إلى Lang لسبق المحكاية الميثية وتولد المحكاية في مناطقة في آن واحد وفي ثقافات مثباعدة جغزافياً ولكنها تمثل ممشوى النحو الثقافي نفسه؛ أي مرحلة الطوطمية والمحسنوي الدهوا مستوى النحو الثقافي نفسه؛ أي مرحلة الطوطمية والمحسنوي (الماملية (۱۹۹۰) هذه النظرية ويعتنق في كتابه تكوين الأساطير (۱۹۱۰) هذه النظرية ويعتنق في كتابه تكوين الأساطير (۱۹۱۰) هذه النظرية ويعتنق

النظرية الطقوسية: يفسر Paul Saint Yves المكايات ويحال شخصيانها على أنها ذكرى قديمة لشخصيات احتفالية في الكثير من الطقوس الشعبية التي اندثر معظمها، ولا يعتبرها مجرد صور أو زموز.

ب) النظريات الحديشة: الماركسية - التاريخية الجغرافية - النفسية - الإيديولوجية - نظرية الثقافة الجماهيرية
 أو الشعبية - ونظرية العوالم الفولكلورية

- النظرية الماركسية: يشير العالم الروسى V. Propp فى كتابه الجذور التاريخية للمكايات الخيالية إلى أن المكاية هى بلية فوقية ويعاول البحث فى الماضى عن المجتمعات المناثلة التي جعلت وجودها ممكنا.

النائدية بمتقدرية التاريخية. الجغرافية : إن مرسى الدرسة المكالوات ؟ مرسى الدرسة للمكالدية على المكالوات ؟ منذ إلى مكال المكالدية منذ إلى أما كن أخرى، وأن مقارنة الروايات المختلفة يسمح بشتيع ممارها في الارمان والمكان. ونذكر أعمال Kurl Ronk و Kurl Roaks في هذا المهال.

- النظرية النفسية: تقترح نشابها بين العام في عالم اللا شعور وبين الأعمال الإبداعية الفنية أو الأساطير والطقرس.

ونشأ علم الفولكلور النفسى (حيث تستخدم الدراسات النفسية علم الميثولوجيا وعلم الفولكلور بوصفهما مادة غنية للبحث والدراسة) ، كما نشأ أيضاً علم النفس الإثنولوجي (الذي يدرس الصفات المنميزة الشعوب) وعلم النفس الإثنوريولوجي (الذي يدرس الأثر والتأثير المتبادل بين الإنسان والتقافة).

- النظرية الإيديولوچية: وهى تشير إلى استخدام التراث الشعبى لتدعيم مواقف إيديولوچية بذاتها: إن كل عمل

خيالى يُكون مع الدقيقة الاجتماعية والإطار المرجعى العقلى المستمعيه علاقات معقدة.

إن التفاصيل المرجودة في النصوص الشعبية (طعام ملابس، أعمال يومية مختلفة) تشير إلى مجتمع ريفي متراضع، ونشير هنا إلى أبحاث كل من Eugene Weber و Robert Damton عن حكايات الفسلاحين وتاريخ الريف الغرنسي، ولنا أن نتمامل أي الرؤى وأي الإيديولوچيات تنبعث من هذه النصوص الشعبية؟ هل هي تقدمية أم مرجعية؟

#### هـ) نظرية الثقافة الشعبية أو الجماهيرية:

من المعتقد أنه يوجد صراع دائم بين الثقافة التكنولوجية في المدينة أو الحضر والثقافة الشعبية الريفية. ويغشي أيضًا من الأثر المضار التكنولوجيا والحصارة المساعية على الشراف الشعبي، ويشير رشدى مسالح إلى تأثير وسائل الإعلام على التراث الشعبي؛ وذلك لأنها تضم أفكاراً وعادات تتعارض مع الثقافات المورية.

ولقد درس Tom Burns الموضوع نفسه في كتابه Folklore in the Mass :Television, Folklore (1969)

ـ نظرية العوالم الفولكلورية: تقوم هذه النظرية على أساس الغفرة بين العالمين القديم والحديث فعلى سبيل المثال بخد أن آثار كل من الاستعمال الذاخلى والخدارجي على القارتين الأمريكينين تتصافر وتمتزع؛ فهناك التقاليد والعادات الخداصتة بالسكان الأصليين وبالأبدى العاملة الإفريقية التي جلبها المستعمر، وكذلك تراث المستعمرية الأوربيين الذين جلبوه معهم؛ فكل ذلك خليط يعزج العالم القديم بالجديد.

#### ٢ - أساليب التحليل ومناهج البحث المختلفة:

أ - التحليل المورفولوجى: يعتقد Propp أن أية دراسة للحكاية بجب أن نتضمن تحليلاً مورفولوجياً؛ لذلك حال مائة حكاية خبالية روسية وصنفها وفقاً للبنيتها، وليس وفقاً لمراضيعها، ولقد ظهر كتابه Morphologie du conte عام ١٩٢٨ وترجم إلى الفرنسية عام ١٩٢٥.

أما عالم الغولكاور الأمريكي Alain Dundes فقد حاول تطبيق منهج Propy على مجموعة من الحكايات الأمريكية والهندية في كتابه Morphology of the North Americain

ولقد عاب Propp المحلى Propp أنه اقتصر القد عاب مايير تختصر المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى أن يضع نموذجا يسمح بنحليل وتصليف المحايات الخيالية وفقاً لمعايير شكلية wree الخيال وتصليف المحايات فقط المعايير شكلية Greeimas أو ويتمج حدة . أما Semantique Struct urale 1966 ويتمج محل من المحلح المحلمة المحايات والمحلمة المحايات والمحلمة المحايات والمحايات والمحايات والمحايات المحايات المحايا

 ب) التحليل النفسى: يعد التراث الشعبى مادة خصبة للتحليل النفسى ونستطيع أن نميز عدة مناهج بحثية:

 المنهج الإكلينيكي الذي يعتمد على التشخيص والعلاج النفسي للمرضى كمنهج Freud.

ـ المنهج النظري: الذي يرتكز على الدراسة النفسية التي لطبق نظرياتها من خلال أصلاة ملمورسة امظاهر ثقافية: الأحلام أو الفن أو الفواكلور, وتجد مثالاً لذلك في الدراسة التي قدمها Freud بعدوان Freud المذكة و Cambif des trois coffret المذي يدرس الاختيار الذي قام به الرجل بين ثلاث نساء (الأم، الرفيقة المورت).

#### atextanalytique منهج تحليل النصوص

ويرنكز على دراسة الحكايات الشعبية ويحاول أن يوضح معانيها الذفية من خلال نظريات علم النفس.

إن إشارات Freud للغولكارر كثيرة ومتنوعة وتعتمد أساساً على العنهج النظرى أكثر من اعتمادها على تحايل التصروص. ولقد ترك لتلاميذه أسطال Cotto Rank و Karl Abruhams و Franz Rickin مهمة التعمق في هذه النظرية وتطبيقها.

أمـــا Jung فقد أفاد كثيراً من معارفه عن الأديان والأساطير في نظرياته للتحليل النفسى. إن اللا شعور الجماعي بالسبة Jung أقد تأثر بالتجارب الإنسانية القديمة الذي ظلت مرجودة على شكل بقايا أر آثار لا شعورية في الشجارب الشخصية؛ فاللا شعور الجماعي بيتضعن معتقدات وتمثيلات وتمثيلات.

ريداف Bruno Bettelheim عن الحكايات الشعبية والخبالية، ويبرز أهميتها في النمو النفسي للطفل وذلك في كتابه الممتح : Psychamalyse des Contes de Fées 1973 وإذا كان Freud ومريدوه الأوائل قد تركزوا المقامهم على النشابه بين الحكاية والعلم والمبينة فإن Bettelheim عالمي

العكس من ذلك يوكد اختلافهم: فالحلم يهرب من سيطرة الشعور؛ فهر نتاج توثر نفسى، أما الحكاية فتسمح برمنم الحلول الدناسبة للنزاع وتثرى الطفل على جميع المستويات النفسية. والميثية عكس الحكاية التى بطلها شخص نعوذجى متفرد ولها نهاية مأسارية ونظرة متشائمة.

ج) تحليل المعنى: لقد أصاف عالم السيمبرهايقا (Greimss إلى الإنجاث الفاصة بالمني اتجاهاً جديداً فمعظم الدراسات تلبق من أبحاثه عن البنية الأساسية للمعنى، وهو يعين من أبحاثه عن البنية الأساسية للمعنى، وهو يعين من انتهجوا نهج Greimss تذكر على سبيل المثال Joseph Courtés وأطروحته التي ناقشها عام Motifen ethnolittérature, Essai باريس بعنوان Motifen ethnolittérature في وهداك بعن الانجساهات المحافظة في الأبحاث الحالية فنعطى أهمية للتصرص في حد للماهج يحاول أن يجمع بين أساليب مفهجية مختلة ومتنوعة.

أما بالنسبة إلى الشعر الشعبى فإن وضع أسلوب أو منهج موحد يطبق عليه يبدر شيئاً صعباً؛ فالمناهج تنمدد وتختلف. والمستعرض سريعاً الأبحاث الحالية في مجال الشعر الشعبى ونحارل تحديد مستقبله.

ثالثًا: الشعر الشعبى بين الدراسات الحالية والرؤى المستقبلية.

مما لا شك فيه أن الشعر أو الغذاء الشعبي هما إبداع القائى، وهما صدى أما بحدث في نفوس الأشخاص وعرض لتحولاتهم العقاية والناهر الاجتماعي والتاريخي أمجمهمهم. وإذا كان الشعر الشعبي يستخدم لغة الشعر المكترب نفسها والقواعد التحوية نفسها، والمفردات نفسها إلا أن استراتيجيات التعبير ليست واحدة.

ولا يوجد عمل أدبى يجمع النصوص العربية أو الفرنسية ويصور هذا الشعر الشعبى على المستوى القومى، ولكن هناك بعض الأعمال المنفوقة:

Trésor de la poésie على حمل المواحد الرابع عشر من المواحد الرابع عشر من المحتبة الرابع عشر من المحتبة الشعر مخصص للشعر الشعبية (١٩٩٣)، وهذاك أيضًا الكثير من النصوص التي جمعها الباحثرن وقاموا بنشرها في مجمعها الباحثرين وقاموا بنشرها في مجمعها الباحثرين وقاموا بنشرها المحتبة الغنون الشعبية. كما جمع عبدالرحمن الأبدوى السيرة المحتبة المتبدة وقائدة والمحتبة في السوائدات الأخيرة الدراسات حريل الأخيزة الشعبية أن الشعبي في مصر مثل دراسات أحمد

مرسى ونبيلة إبراهيم وحسين نصار وصفوت كمال إلى آخره. كما نزايدت الدراسات فى كل من ألمانيا وأمريكا وانجلترا نذكر منها على سبيل المثال أبحاث كل من David. E. من David. E. و David. E. و Davishmann و P. Kiparsky. و ولكن الشعر الشعبى الفرنسي لا توجد تقريباً دراسات متوسعة له باستثناء كتاب Poul Zumthor, Introduction a'la Poésie Orale. (1983).

وتتعدد مذاهج البحث والتحليل فالبعض يدرس الشفوية والأسلوب الشفهى: فيؤكد J.Merer الوحدة اللغوية للشعر الشعب يوبدرس Oorson دور الراوى أو النشد الشعبي وأهميته . ولقد بدا هذه الدراسات عن الشفوية البلاالمحرن الأمريكيون ثم أكملها الفولكلوريون أمثال Milman,Albert وحاول هذا الأخير تحليل الما الأمريكارورين مثال المحيد التحديلات الأسلوب الشعبي لملاحم هرميزوس معتمداً على تسجيلات كثيرة لهذه العصوص .

#### أما James Jones فيشير في كتابه

Common place and memorization in the oral tradition of the english & scottish popular b allads (1971).

إلى دور الذاكرة والراوى الشعبى الذي يحاول أن يبرز ثراء نصه فيضيف إليه ويحذف ويكتب. أو كتاب Walter. J. ong الذى ترجمه حسن البنا عز الدين عن الشغوية والكتابية،

أما البعض الآخر فيعتمد على الدراسات المقارنة مثل . Alan Lomax والأمريكي Richamond. W.Edison . والمريكي Richamond. W.Edison . والتحدد الدراسات وتتنوع المناهج، ولكن تبقى الملاحم أكشر الأنواع الشغوية الذي يتم دراستها، ونذكر أعمال كل من M. Boura . B. A. G. B. Lord . B. M. Pidal. الذي M. Boura . B. A. Dridal of Michael . C. M. Pidal. المنافذة من كتابه Heroic poetry محالة المتراسمية . Daniel Modelénat الذي يدرس الملاحم في كتابه (1947) . Lepopée . ويصيرنما عن الأنواع الأخرى من تراجيديا ورواية وحكاية ومصيرة . في مصر ويصيرنما عن الأنواع الأخرى من تراجيديا ورواية وحكاية وحكاية . في مصر

تتنوع الدراسات الخاسمة بالملاحم ونذكر على سبيل المذال أحمد عثمان ومحمود ذهنى وفاروق خورشيد وأحمد شمس الدين الحجاجى وعبدالحميد يونس ومحمد رجب النجار إلى آخره.

A. Willem, وقد نجد دراسات عامة عن الملاحم ككتاب. C.M. وكستاب (۱۹۷۷) Lpopée, ses lois, son histoire . Boura Chant et poésie des peuples Primitifs (1966).

Z. rychner ,J. Rychner chanson de geste أو كدناب (١٩٥٥) essai sur l'art épique des jongleurs

وهكذا يجذب الأدب الشعبى اهتمام الباحدين فبعضهم يدرس الشكل والبنية والبعض الآخر يدرس المواصنيع والتهمات أو علاقة الزارى بالمستمع ، ولكن يبقى تساؤل مهم: ما هو مستقبل هذه النصوص الشعبية ؟ وكيف يمكن الحفاظ على هذا التراف الشعبى ؟

بعد الدراث الشعبى عدصراً وثيق الصلة بالفكر الإنسانى وبحياة وسلوكيات الإنسان. إن الحصنارة التكنولوجية تبتعد عن عالم الخيال من أساطير وملاحم وبطولات خارقة ، وعلى الأدب الشعبى أن ينامنل ليحيثى في عالم الكمبيوتر والإنترنت والتغوق العلمى، ويتحقق ذلك بالخطوات التالية.

- إقامة توازن بين ما يفرضه التقدم العلمي وصرورة الحفاظ على تراثنا الثقافي.

 الاستعانة بالتقدم العلمي في حفظ النصوص الشعبية واستخدام مختلف الوسائل السمعية والبصرية، فيعيش النص الشعبي في الحاصر وتؤمن له مستقبله.

- زيادة عدد الدراسات، والتعاون بين الباحثين.

- الحفاظ على التراث الشعبى كما هو دون تعديل أو تغيير عن طريق الكتابة .

تدرس الفنون الشعبية في كليات ومعاهد الفنون الجميلة.

وهكذا نرى أنه فى الوقت الذى اندثرت فيه هذه النصوص الشحبية بوصفها ممارسة اجتماعية، زاد اهتمام الباحثين بها باعتبارها موضوعاً للدراسة، وتصبح هذه الدراسات المتزايدة مليئة بالوعود الطبية لمستقبل أكثر إشراقاً.

# باطالعالسكرة

#### د. صابر العادلي

توطئة:

ثمة أغنية فولكلورية يترتم بها الأطفال المصاروة وهم منفمسون في إيقاع حركى يبدو مألوف، منتظما، متعارفا عليه، وتبدو كلمات الأغنية شأنها شأن كل الأغاني التي يؤديها الأطفال تبدو للوهلة الأولى - غاية في البساطة، غنية بالنيال ولعنها مغرقة في الرمزية:

ياطالع السجرة 
هات لي معاك ب-َعَرَةَ 
تعلب و تسليلي 
والمغل ءة الصيئي 
والمغل ءة التصرت 
يا مين يربيني 
دخلت بيت الله 
دخلت بيت الله 
بيرتمظ في حمام أخضر 
بيرتمن أنا دعته 
وإرثني أنا دعته

جاء يوم طيرت فيه الآفاق ذكر ، بإطالع الشجرة، بين المثقين والأدباء وغيرهم من المهتمين الذين يتغنرن بها ولكن لتصبح ، بإطالع الشجرة، ، وباللعجب، شاهداً على تضعن المائزر الشعبى المصرى لـ ، اللامعقول».

والحكاية أن مصر. قطاع الثقافة الرسمي. شهدت حملة تتفيفية غايتها التعريف بالمسرح العالمي المعاصر آنذاك، أي في أوإئل السنينيات، وقد تركز الاهتمام على الاتجاهات والمدارس التي اتصفت بالحداثة إذ ذلك صفل: اللامحقول،

والعبنى واللامسرحى وغيره ، وقد شارك الهبرزون من أدباء مصر ومفكريها وقتها بالجهد الفكرى والمبحثى عبر القنوات . التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون وتنظيم المحاضرات والندوات وبالنشر أيضاً .

ولقد بلغت الموجة إياها ذراها بإصدار توفيق الحكيم وياطالع الشجرة، والمعروف أن الحكيم كان مهموماً إيان هذه الفترة، بل ومن قبلها بعقدين من الزمان على الأقاء، بقضية البحث عن القالب، أى الشكل المسرحي المواتم لمسرح مصرى المصرب، بقصد تأصيل الفن المسرحي في الثقافة المصرية المحاصرة، وبالطبع ما كان لتوجه مثل هذا أن يغفل روافد التراث الشعير المصري،

إلى أن كان عام ١٩٦٧ حيث كانت محاولة أخرى لربط بعض ملامحنا الشعبية القديمة بأحدث مظاهر الفن المعاصر في بيا طالع الشجرة، وكان تساولي فيها هل نستطيع أن نلحق بأحدث انتجاهات الفن العالمي عن طريق فننا وتراثنا الشعبي، (الحكيم صن ١٠).

والآن وقد ممنى على الوقائم السالفة ما يزيد على ثلاثين عاماً ، واستجد على ساحتى الأدب الرسمى والمأثور الشعبى ما استجد، وربما لف النسيان القمنية برمتها، فالحق أقول إننى ومن يومها بت وفى نفسى شئ من وبا طالع الشجرة، ذلك اننى صحب على ما لم يستحل القبول أو الاكتفاء بما ذهب إليه الحكيم عند استطاق للنص واتخذاذه أموذجا للامعقول ، المحمقول ، المسرحي، ومن يومها كان يعاوننى الهاجس بأن وراء «المسرحي»، ومن يومها كان يعاوننى الهاجس بأن وراء الأكمة ما وراها، وأن القضية ليست قضية المعقول واللامعقول - بترة فوق الشجرة - ولا حتى عصفور كما حاول العزف الشغير المجهول في تزيعة حدر كلكة:

یا طالع
ع الشجرة هات
عصفورة
وسبع قمحات
والأرنب
في العشة مات

واقف طابور

وهذا النص كما ترى يسعى رقد ابتعد ميدعه زمانيًا عن جذور نصنا ـ يسعى إلى إضفاء المنطقية على نصه مستبدلا بالبقرة عصفورة!!

وأظن أنه ـ أخيرا ـ أصبح فى مقدورى أن أقدم التفسير الحقيقى مدعوما بأدلة لها اعتبارها . وإذا وفقنا لذلك فإننا سئلقى حينلذ بضوء جديد على نظرية Survivales أو مسا تعارف عليه الباحثون المصريون بالكلمات: الرواسب ـ البقايا ـ مخلفات الماضى، والتى أفترح هنا استخدام كلمة أرابد، بدلاً من المرادفات العربية للمصطلح الإنجليزى .

وأشدد هنا على أننى لا أنازع أحدًا حقّه في استلها المأثور الشعبي رئا ناقة ثنا ولا جمل في دحض روية الحكوم و لكننا الشعبي رئان أن أزام علينا التنبية إلى المخاطر الناجمة عن ذلك المنح الأناني، نقصد الاتيان بالغريب والطريف والمدوى المحجد الأناني، نقصد الاتيان بالغريب والطريف والمدوى المحجد الأبا الشهرة، إن ذلك يؤدى إلى مظلة أن الفولكلور مرادف للطرافة والمناذلة ويوجهه مسيرة البحث توجيها خاطئا، إن لم يصرف النظر عنها استهانة.

#### الفرضية

إن أغنية ويا طالع الشجرة، - فيما نرى - ما هي إلا تجريد بالغ الرقى، وتجسيد لعقيدة ترسخت في وجدان سكان الوادي من المصربين منذ ما قبل الأسرات، ويمعني أدق منذ سطوع عبادة الإلاهة محتجوره، الأم الكبرى Magna matar، مرضعة الإله محوروس، وكل الفراعين في الحياة والممات وسيدة شجرة الجميز. ونستطيع أن نغامر بالزعم بأننا إزاء الأوابد من تقديس المصريين القدامي للبقر التي أصبحت الإلاهة حتمور رمزاً أو معادلاً موضوعياً لها كما يقال في لغة الأدب، وفي الوقت نفسه يفصح النص عن تقديس المصريين القدامي والمعاصرين للأشجار. والأغنية كما سنرى هي الوسيط «Medium» الذي تمكنت من خلاله عقيدة وثنية من الاستمرار - متخفية - مع عقيدة عارمة القوة صارمة التوحيد، نقصد الإسلام. وغايتنا الآن دعم فرضيتنا. وإذا قدر لنا في ذلك أي نجاح فإننا نكون قد ألقينا ببعض الضوء على دور الفولكلور في تأمين الاستمرارية لعقائد مر على نشأتها زمان طويل ولم تقدر عقائد جديدة على اقتلاعها أو طمسها، لأن العقائد القديمة كانت هي الأصول، أو كما يقول لويس عوض: وبصاعتنا ردت إليناه.

كـمـا قد ينسنى لنا أن نكشف عن بعض من آليات الاستجابة لدى المصريين خلال عمليات الاحتكاك والتغيير

الثقافى ، ويكون فى مقدورنا تفسير الواقع الدينى المصرى الراق الثانائى القطب ، الشعبى والرسمى وحلاقتهما ببعضهما ، وفى النهاية سنقدم محاولة للقراءة فى جماليات النص ، أو لترنيحة ظاهرها الفرح وباطنها موجع إلى حد الأسى ، أو والانكسار .

#### المعطيات

#### ميثولوجيا الأشجار

، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل، التكوين: ٢: ٩ .

إن النص يتغنى بشجرة ويتستر على اسمها، احتراماً أن مهابة أو لأن الجماعة تعرف هوية الشجرة، وقد يكن الاسم استط لمتقصيات الأداء، ويتطبق على البترة ما ينطبق على الشجرة من عدم التعبين، ومهما تكن البقرة أو الشجرة فهما موتيف متوالم بعكن للظاهر، غير المعقول، كالناهما مثانا في مرحلة مهمة وطويلة من التطور الإنساني أماً للإنسان بالمعنى المقبقى والمجازى أيضاً.

في هذا المقام لا نربد - ولا نحن بقادرين - تفصيل العلاقة التي لا تنفصم بين الإنسان والأشجار فذلك أمر تنوء به الموسوعات، لكننا نريد هنا تحديد بعض الأطر لهذه العلاقة، خاصة الدور الأمومي الذي تلعبه الأشجار في حياة الانسان وحمتى في أفكاره وتصموراته. ولا أدل على ذلك من وعى الانسان يتعربله على الأشحار من اضفاء القداسة عليها، فنحن جميعاً، بصرف النظر عن درجة ثقافتنا وعقائدنا الدينية نحمل من بقابا اأوابد، تقديس الأشجار شيئاً. فكثيرون منا يعاتبون صغار هم وكبار هم عند التجرؤ على شجرة بالإيذاء قائلين: ألا تسمعها تبكي؟! نقصد الشجرة. ونضيف: إن لها روحاً مثلك. وما من فلاح لا يعتقد بأن حرق الأخضر حرام، وحتى احتطاب بعض أنواع الشجر حرام وكذا برنارد شو- وهو ليس من العامة بالتأكيد - قد رد فيما يحكى على بعض ضيفانه المستغربين خلو بيته من الأزهار قائلاً: «إنني أحب الأطفال أيضاً لكنني لم أقطع رأس طفل لأزين بها بيتي، ، كـمـا أن فريزر قد عنون أشهر مؤلفاته ،الغصن الذهبي،.

إن تصورنا لعالم بدون أشجار لهي فكرة جد مقبضة، إنها الأرض اليباب. فالأشجار هي رئة العالم وأنفاسه، قوت الإنسان والحيوان والطير، وهي الماء إن عز . هي الداران: دار الحياة وفرشها ـ دار الممات بتوابيتها . وإنه لجدير بالتأمل ما تعمد إليه بعض الشعوب الإفريقية عندما تسجى موتاها على

أفرع الشجر حتى النحال، ثم يجمعون عظامها ويلفونها في الحاء الشجر ويحملونها إلى أكواخهم حيث يبكرن على موتاهم المنترة، ويعدها تعاد العظام من جديد إلى مراهمها على أفرع الشجر وتترك حتى تبلى (فريزر: الفواكلون، ج٢ ص٢٠١). الشجر وتترك حتى تبلى (فريزر: الفواكلون، ج٢ ص٢٠١). أن انفصل علها بنزوله من عليها في طور تطوره العظام، والكثيرون منا مولمون بعضر أسمائهم على جذوع الأشجار العتيقة. ولم تهب الأشجار العائل والمشرب وتوفر المأدى ولمنتسب بل قدمت الكساء والكثي لداء وكتاناً وقطاً، وعند المرس متم المرس على ومعادى وعاد ويخور وسائل وطاك وفاخر الأبين من متع الحياة: تبغ وشاى وين وعطر ويخور وصائدل وطاك وفاخر الأبين حتى عصير الآلهة العامسة والسيل ونجا من الطوفان، وحتى عصير الآلهة العامسة والسيل ونجا من الطوفان، وحتى عصير الآلهة وشراب القديسن جانت به الكرمة.

، فقالت الأشجار للكرمة: تعالى واملكى علينا، فقالت الكرمة لها: أأترك مسطارى الذى يفرح الله والناس،

اوأذهب لكى أملك على الأشجار؛ القضاة: ٩ :٢ ٢

رقال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا، يوسف ٣٦

وأما أحدكما فيسقى ربه خمراه يوسف ١٤

حتى النار وهي إحدى أعظم مكتشفات الإنسان وقودها الأخشاب والحطب.

ولقد رأى الإنسان فى الأشجار العديد من متوازيات الاستمرار والغارد، فهى الزمان العائد المتكرر الحولى، زمان الفصول. فالأشجار تتحدى الغناء وتقهر الموت، تعرف البحث والقيام فتغير جلدها كل عام، تدب فيها الحياة بعد موت الشتاء، حبلى ومزهرة يجرى فيها نسغ الحياة وتشكل المتوالية الخالدة: البذرة – التمرة.

ومهيبة هي ورائعة عندما تضرب بجذورها في الأعماق، سامقة بتيجانها إلى أعناق السماء، ممتدة في كل اتجاه لكأنها تجسيد المعمورة وهي في هذه المرة تجسيد للمكان الحسي.

بانخلتين في العلالي

يابحلهم دوى

#### (من الفولكلور المصرى)

مع الأقبية والكهوف ألهمت الأشجار الإنسان أشكال المعابد ولما لا وهي المعبد والمعبود - أصل كلمة معبد في الألمانية من

جذر ،شجرة، ـ إن كل أعمدة المعابد لهى أشجار، فى مصر على أجذاع التخيل قامت المعابد الفرحونية، ومن دروب القابات المتعانقة فممها استلهم الإنسان الطراز القوضى، فى رائعة النهار تبعث على الفوف والرهبة وفى غيشة الليل تبث الوحشة، تعانق النسيم راقصة فى وقار جليل مستثيرة فى الفض الفرح الوديم.

سمعت في شطك الجميل

ماقالت الريح للنخيل

(على محمود طه: الجندول)

عریسها زین یاحبیبی من فوق شواشی الشجر

لاسمع نغم ياحبيبى

من فوق شواشي الشجر

(من أغاني العرس)

والأشجار هي تقاريم (جمع تقويم) شعوب الفطرة، من أطوارها يعرفون مواعيد الغرس والجني، ومرحد عودة الطيور الصابحارة ومتى تتبايض الأسماك وتهب المواصف ويهطل الصاهر وتقبض الأنقبار بالمياه. كما ألهمت الأشجار الإنسان الصدر لقبقية من غليظ القلب هذا؟ لم تهتز منه أوتار القلب لمرأى الصفصافة، أم الشعور، «الست العزية»، وقد مالت حائية على الجداول تسح الدمع فيها العزيقة، وقد مالت حائية على الجداول تسح الدمع فيها ، وقد ها:

یاسیسبان مزروع جوه ماجور عود القنا لا أعوج ولا مکسور یاسیسبان مزروع فی جنینة

طولك مليح وقوائمك زينة

(من البكائيات المصرية - جمع حفني عبد العليم)

وليست الأشجار دوماً وديعة ولا مأمونة فعلاما تثور وتضطرب تزاّر مولولة في وحشة موجمة، مزفرفة وقد تنازوحتها العواصف، تكاد تقتلع الأرض مغادرة مزابلها تنبئ بالموت. تتحدى الصاعقة وأقفة لا تعيل وقد نسلخ جلدها وظهر منه العظم. عندما تموت، تموت معها أمومتها ويهاك حذر اللانذ بحماها.

#### الأشجار تموت واقفة

(بروست)

ولا يبقى لذا إلا التعرض للقصة العريقة، إمدى معالم الفكر اليهدرى ووريله المسجى والذي لا يغفل القرآن تدارلها، القصة الشهرقة الإنسانية وتشكك فيها. فلن كانت الأشجار كالطبيعة، للمعرفة الإنسانية وتشكك فيها. فلن كانت الأشجار كالطبيعة، ليست خبراً خالصا، فإن التطرز الإنساني في أية جماعة كان المحيطة، على أنه منذ شققق فهر البشرية، عرف الإنسان المحيطة، على أنه منذ شققق فهر البشرية، عرف الإنسان الكثير مما يجلب الموت واستخدمه أيضاً، لكنه لم ينتصر على الموت فهو لم يعرف بعد نكهته وإن ذاقه فمذاق الصنظا، إن قيمة الرواية القررانية ليس في قداستها ليس كل ما هر ديني مقدسة وتقبل العامة الواسع لها في الشرق ألا مساحى، ربما العامة الواسع لها في الشرق الأوسط وكل العالم الصبحى، ربما الساحة واقتراها المناجئها واقتراها المنتخبي من المغلبة الشعيفة المهيئة الشهيئة المستحدى الشهيئة الشهي

وأصل المكاية أن في الجنة شجرتين، شجرة الحياة في ويسطها وكذا شجرة معرفة الخير والشر. ويبدر الإله في الرواية كريما وصدوقًا مع صنيعته، وأفصل خلقه، وأوصى الرب الإله آدم قائلاً: من جميع أشجار الجنة تأكل أكلاً. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، (التكوين: ١٦٤/ ١٧- ١٧).

ويبدو أن إغراء حواء أو الحية كان أوقع من تحريم الرب على أبينا البنيس الا تأكلا منه ولا نمساه لشلا تموتا، فقالت الحية: لن تموتا، (التكوين: ٤٠٠ - ٥).

لكن آدم سرعان ما تنصل وحاجج الرب المتسائل ملقياً التبعة عليه أولاً ثم على المرأة ثانياً، بينما تنصلت الأخيرة بتحميل الحية الوزر وفقال آدم: المرأة التي جطتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت، (التكوين: ١٣:٢ ـ ١٧ ـ ١٤).

،قال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار واحدًا منا عارفًا الغير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الأبد، (التكوين: ۲۶:۳): (انظر: قراءة فريزر للقصة الشوراتية ومتوازياتها لدى شعوب أخرى: الفولكلور: ج١٤ ص٤٤ وما بعده).

وهكذا بسبب شجرة أو تُمرتها حكم علينا بالشِقاء والفناء. أما الرواية القرآنية فتستبدل الحية بالشيطان: وفوسسوس إليه

الشُّيطانُ قَالَ يَا آنَمُ هَلَ أَنَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلَّدُ وَمُلِكَ لا يَبْلَى، (طِلْمَهُ: ٢/١/ وَأَلَكُل مِنْهَا فَيَبَتْ أَيْمُا سَوَّاتُهُمَّا وَطَفْقًا يَخْصَفانِ عَلَيْهِماً مِن رَرِقِ الْجَنَّةُ وَعَصَى ءَادَّمُ رَبَّهُ فَغَوَى، (طَه: ١٦١)

وإن كانت الكتب المقدسة لم تعين الشحرة المحرمة، فإن الشاعر ميلتون بري في فردوسه أنها التفاحة، وحذا حذوه بيرون في دون جوان. ولا نغفل هذا الميل العام لدى الشعبيين للاعتقاد بأن ستر العورة للمرة الأولى كان بأوراق التين، وفي الشمال الافريقي كله ما بزال بوجد الكثير من الملصقات الماونة التي تصور الواقعة إياها، ولا غرو فإن شجرة التين استزرعت من أكثر من خمسة آلاف سنة في المنطقة . وفضلاً عن طب ثمرها فإنه إذا ما جرحت نزفت سائلاً أشبه باللبن لوناً , قواماً والذي ريما أدى إلى ارتباطها بمفهوم الأمومة عند شعوب المنطقة . إن مفهوم الأمومة ، منذ العهود النائدة بتحسد أول ما يتحمد في أم مرضعة، لكن ما يلفت النظر حقاً هو أن الإرث الإنساني الفني يحفظ لنا العديد من أشكال الأمومة في هيئة نسرة يفضن بالخصوبة؛ وخاصة صدورهن ولكنهن يظهرن يدون أطفال، وفي أشكال كهذه، فإن لين المرأة يصبح تجسيداً للأمومة بحق، وهكذا فإن الأم الكبرى يعبر عنها بشجرة مدرة للين، كما نلاحظ في أشجار مثل التين والجميز وغير هما.

مما سبق يبدو جليا الدور المتعاظم الذي لعبته الأشجار في المفاهيم والأفكار والتصورات الإنسانية: شجرة العياة، شجرة الخداء شجرة المعرقة، شجرة الوابد، شجرة المائلة، وحتى تمثيل البنيات الهيكلية للموسسات الهائلة في عصرنا ينجود في نقوعات «شجرة»، وياكتشة ف الإنسان، ومن العهود السحيقة، نقوعات بدار مثلة مونثة ومذكرة واضطلاعه بعمليات التفصيد بد قرب من مفهوم أمومة الأشجار إليه، وثمة وقائم وشواهد مثيرة العجب- تجعد هذه العلاقة المعهمة، ويحسه فريزر فما زالت عادات الزواج القعلى بين الإنسان والأشجار في الهند وبلاد الشرق (Fraser: The Golden Bough 10).

كما أن زواجاً رمزياً يتم بين الأشجار وبعضها يقولاه الإنسان؛ وذلك بريط أفرع أنواع منها ببعضها البعض، وما زالت هذه العادة معروفة شرقى المجر على العدود المجرية الرومانية.

#### الساميون وتقديس الأشجار

لا ريب أن النخلة كانت سيدة الأشجار بحق فى كل الشرق القديم بابل وشبه الجزيرة العربية وفينيقيا وكذلك فى مصر حيث حظت بمكانة رفيعة باعتبارها مصدر القوت الأساسي

وأصل كل المشغولات التي عرفت حينها ، وفضلاً عن ذلك فقد كانت رمزاً للزمان والسنة، ومن ناحية ميثولوجية صرفة فهي بخضرتها الدائمة أصبحت رمزاً للحياة المتجددة، وحظت بالتقدير (عثمان خيرت: صفحات ١٥ ـ ٢٥). واكتسبت مكانة خاصة باعتبارها شجرة الأمومة والمبلاد، فالفينيقيون ينتسبون إلى النخلة Phoenixdactilfera وإسمهم في صورته اللاتينية Punnics ، بمعنى «بونى» أو فينيقى والبونيون هم فينيقيو قرطاجة أيام هانيبال. ومن معانى الكلمة أيضاً في اللاتبنية وأحمر أرجواني، أي فاقع . ومن المحتمل أن كلمة وجملكة ، العامية المصرية في رأى من الاسم نفسه. ويرى لويس عوض أن صيغة ،بانيقا - بينيقا، التي ترد في الشعر الجاهلي بمعنى عنقاء أي الطائر الأسطوري من الاسم نفسه. ويقال إن هذا الطائر بعيش خمسمائة أو ألف عام، والذي عندما بدنو أجله بطير إلى الشرق حيث معيد هيليوبولس وفي طريقه يحمع كل طيوب بلاد العرب وأعشابها الزكية في مخالبه ويصنع منها عشه وفراش موته، وقبل أن يموت بغمس جناحه ثلاثًا في البركة المقدسة ويسبح إلى الشمس المشرقة ثم يرقد في عشه وترتفع حرارة جسده حتى يشتعل من تلقاء نفسه ويتحول إلى رماد وما يلبث أن تخرج منه شرنقة تتفتح بطورها عن عنقاء؛ وهكذا فالعنقاء هي الطائر الوحيد الذي يلد نفسه. ويرى لويس عوض أيضاً أن وعنقاء، مشتق من المصرية القديمة وبا عنغ، أى مفتاح الحياة وهو رمز الروح ورمز الإنسان. وعنخ ANS في اللاتينية هي جذر كلمة «إنس، وريما جذر «تونس، البونانية بمعنى نفس (لويس عوض: ٣٨٤).

ومن حقنا أن نفترض أنه من غير المستبعد أن كلمة ،نسر، التى ترد فى المزامير غير دقيقة ،فيتجدد مثل نسر شبابك، (المزامير ١٣٠٠:٥) . وأن النسر هنا العنقاء (المصرية) .

ويرتبط مفهوم ،أمومة النخلة، بالمبرانيين فإن Tamaca الأم الكبرى تدل على الشعب اليهودى وتعنى تمر النخيل، وثمرة فى العربية هى حمل الشجر، ومعنى الأمومة ليس خافياً.

وفيما يتعلق بعرب الجاهلية، فإن المصادر التي وصلتنا يعتربها التشوش والتضارب وتفتقد الروح النقدية، ومع ذلك فإنها تنفق على تقديس العرب للأشجار بل وتعبدهم لها . والقرآن وهو مصدر لم يتعرض التحوير ولا كتبه حواريون يذكر أيّة ثلاث: ، أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخري، لا يتحرب: ٢٠) . والظاهر أن هذا الشالوث كنان وقيق الصلة ببعضته . ودؤكر إنن الكابي أن اللات كانت أعظم أصنام

قريش. وكانوا يطوفون بالكعبة مرددين: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فإنهن العراقيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجي، . ويأتمت أذريق تخص العزق دورغ غيرها بالزيارة والهدية، ويزعمون أن اللبي مصلعم، قد أهدى وهو على دين قومه لها شاة عفراء، رأينا أن المصادر تربط بين الحرم (المكان) والشجر يضم من شجرا رأ نعر أم أن الشجر كان مقدساً بذائه، وتذكر الرايات أن أهل مكة كانوا يهابون حتى في الإسلام قطع شجر الحرة على ما للمحتى قطع كل شجرة دخلت من أرض الحرم في دور ألم دين عبد العزى فاها بنبرة، ويذكر أيضاً أن عمر، ثاني النظاء أما قطع درجة كانت في دور دار سد بن عبد العزى فاها بنبرة، ويذكر أيضاً أن عبد الله بن الدريم في طبح شجر دار أسد بن عبد العزى فاها مباقرة، ويذكر أيضاً أن عبد الله بن الدريم في طبح شجر المدين وجل بنتي دوراب «القعيقات» ترخص في قطع شجر الدريا المدين المتنى دوراب «القعيقات» ترخص في قطع شجر الصدير المتنى دوراب «القعيقات» ترخص في قطع شجر وحداد على الدريا وحداد على الدريا وحداد على الدريا وحداد دية كل شجرة بقرة (حراد على وحداد على الدريا وحداد على 1979 المتادرة » بالاحدادة من حداد ومصادرة » بالاحدادة على حداد 1972 منهات ١٩٣٧ - ١٩٢٩ المتادرة » بالاحدادة على المتادرة » بالاحدادة على المتادرة » بالاحدادة على حداد 1972 منهات ١٩٣٧ - ١٩٤٩ المتادرة » بالاحدادة على المتادرة على المتادرة » بالاحدادة على المتادرة » بالاحدادة على المتادرة المتادرة المتادرة المتادرة المتادرة » بالاحدادة على المتادرة المتادرة المتادرة المتادرة » بالاحدادة على المتادرة المتادر

ولمل أبرز ما وصل إلينا من معلومات عن عبادة الأشجار هي
الثال الني تتحدث عن اخطة نجران، وهي نخلة عظيمة كان
أمل البلد يدبدونها، ولها عنيد في كل سلة، فإذا كان ذلك العبد
عقنوا عليها كل ثرب حسن وجدوه وحلى النساء، وخرجوا إليها
يوما وحكفوا عليها يوما، (البلدان ج ٨ مادة نجران)، أما دات
أنواطه فهي شجرة كانت بالقرب من مكة، وكانت الجاهلية
تأتيها كل سنة تعظيماً لها فنعلق عليها أسلحتها وتنج عندها،
وذكر أنهم كافرا إذا حجوا يعلقون أرديتهم عليها ويدخلون
الحرم بغير أردية، تعظيماً للبين، (البلدان: صادة أنواط)،
الحرر بغير أردية، تعظيماً للبين، (البلدان: صادة أنواط)،
ومناة، (انظر جواد على: المصدر السابق صفحات ٢٣٨.

وفى رأينا أن خلع العرب ملابسهم وتعليقها على الأشجار وتقليدها سيوفهم وحلى نسائهم وغيرها، هو نوع من ممارسة السحر التشاكلي، ويمكندا القول إنه بستهدف تبادل الجلد الآمي الفاني بلحاء الشجر المتجدد (قرائ هذا بالشيخة خصرة التى ستحدث عنها فيما بعد)، ويدعم فرصيتنا هذا أنه ما زال بعض الأهالي في غينيا الجديدة وبعض جزر الهند الصينية وغيرها يعتقدون أنه يمكنهم استدامة حياتهم بتغيير جاردهم (تشبها بالحية)، كما أن دفن موتاهم في ظل شجرة . معينة تعد اليهم الحياة بعد فئرة .

ومن المهم بمكان أن نأخذ فى حسابنا اتخاذ العرب من لحاء شجر مكة قلائد لترفر لهم الحماية كتمائم، فيقيم الرجل بمكان إذا انقضت الأشهر الحرم فإذا أراد أن يرجم إلى أهله قلد

نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتى أهله. (جواد على: المصدر نفسه، ص٢٢٦). وهذا اللحاء رمز لجلد متجدد.

#### ألم تقتلا الحرجين إذ أعودا

كما يمران بالأيدى اللحاء المضفر

#### (المصدر السابق، ص٤٤)

ولا يضيب عن باانا أن المصريين ما زالوا بمارسون الاحتفال به ، مد الزعف، (أحد السعف أى عيد الشعانين) حتى يومنا هذا، ويضفرون من أجود أنواع الخوص قلائد لأنفسهم وذويهم. (امزيد من التفاصيل انظر عثمان خيرت: نغيل البلح، ص١٥ وما بعده).

ولا ننسى أن الهيلاد الأسطوري للمسيح تم عند جذع نشاة ، فأجاءها المخاص إلى جذع النخانه (مريم:۲۷) ، كما أن المغراء الأم المقدسة كان طعامها هو الرطب (مريم:۲۷) . وكثير من المنعامات الشرقية المسيحية تصور هي الأخزى هذا الهيلاد الأسطوري في أجمة نخيل ، وسورة الرحمن - وهي من أجمل الصحر إيقاعاً - يأتي استهاللها هكذا (والنخل ذات الأكمام.) - الآية ١١ ، الآية ١١ ،

على أن الأشجار ليست دوماً خيراً خالصاً، فالقرآن بروع الكفار بشجرة الزقوم والتى ترد فى مواضع ثلاثة (الممافات: ٢٦٠-٥) وفى شجرة شجرة من مروع المقالفات، وهما عالم كأنه روموس الشجاطين، وشعرها فى البطن كالمهول (القيح) والمعدن المذاب وهى طعام كل باغ ومكذب وأثيم، ويرى البحون أنها شجرة عرفت بالحجاز، ثمرها أشبه باللوز وأصر من الحفظل، ويرى ابن إسحاق أن ألهل مكة لم يعرفها حناً، وإن كان الاسم يرد فى السريانية بمعنى بقل أو فول (نظر: Simon R: A Korra Villaga P118).

نفيما أوردنا حاولنا ربم صورة مختصرة عن الدور الذي تنميه الأشجار في حياة وأفكار الناس، وانطلاقًا من فرصيدنا الأساسية: يا طالع الشجرة، حكمور الجميزة، فيانني سأعرض فيما يلى العقائد المتعلقة بشجرة الجميز والتي يبدر أنها الشجرة الوحيدة - في زماننا . التي احتفظت بقداسته في عقائدنا، عكالشجر المخروس على ججارى الدياه الذي يؤتى تمسره في أوانه وورقبه لا يذبل، والفرام يسر: ٢٠:١) روح الجميزة: تلوانة، أواخر الأربعينات.

إذا ما تجول الإنسان في أي من قرى الدلتا مفتوح العينين فان يفوته أن يلحظ أشجار جميز صغيرة لا تكاد تعلو كثيراً

الأكواخ الطينية التى تظللها ولا تحمل ثمراً، ونراها أيضاً. أى أشجار الجميز - على جسور الترع ورءوس الغيطان وكذلك الصنفمة منها تظال قباب أصرحة الأولياء سواء أكانوا مسلمين أم أقباطاً أم يهوداً أيضاً.

إن المتجول الفطن سرعان ما بلحظ أخدوداً عميقاً بطوق بعض جذوع تلك الأشجار الصغيرة، فيما يبدو أنه محاولة لم تتم لقطعها. إن الأخدود العميق هو ما تخلف إثر ممارسة طقوسية قامت بها العائلة صاحبة الشجرة سنئة الطالعي واست أستشعر غضاضة ـ برغم كل المحاذير المنهجية والشخصية \_ في رواية الواقعة التالية: وفي فجر أحد الأيام السابقة للفيضان . وقد انقطع الآن إثر سد أسوان - توجهت عائلة صغيرة إلى حقلها وتوقفت هناك عند زريبة صغيرة كان يظللها شجرة جميز صغيرة شحيحة العطاء لا تكاد تحمل عجراً، وكانت زي الدكر؛ فيما يقول الفلاحون. وبدأ شئ غير عادي يحدث، فقد رفع الأب بلطنه في الهواء وهو يجأر: حاقطعك يابنت الكلب يا عديمة البركة .. مكرراً ذلك. بينما راحت الأم المختبئة وراء الجانب الآخر من الجميزة تولول مستعطفة: وإعمل معروف، في عرضك يابه الحاج، جريني، ، لكن الأب لم بلق بالأ إلى روح الجميزة المتوسلة وهوى ببلطته بكل عزم على جدع الشجرة محدثًا أخدوداً بالغا لم يلبث أن بدأ سائل لبني الشكل والقوام ينز. وعندما رفع الأب بديه وقيد خلص بلطنيه من الشجرة إذا بابنه الأكبر يحتصنه وقد شل من حركة أبيه مطوقاً ذراعيه زاعقاً: «يا خوجاي، بمعنى النجدة، بينما راحت الأم (روح الجميزة) تتضرع: في عرضك، والنبي ح أطرح سابقة عليك النبي، حلفتك بالصغير صاحبي ـ كانت الشجرة تحمل اسم أصغر الأبناء، أي وشجرة فلان، . لكن الأب وقد انفك من طوق ابنه انهال بضرباته مثنى وثلاث ورباع ضربة بعد الأخرى، مكرراً وعيده المؤلم، بينما ذهبت تصرعات الأم ووعدها بالإثمار أدراج الرياح. وعندما اكتمل الطوق الأخدودي ألقى الأب ببلطته وانصرف الجميع إلى الفطور في هدوء.

من المدر بعد موسعين لفسير كيف حملت الشجرة إياها الوفير من القدر بعد موسعين ـ لعل علماء النبات بررين لذلك تفسيراً ـ ولسنا بحاجة إلى القول إن مثل هذه الممارسة الفقوسية معروفة في أنحاء عديدة من المعمورة (انظر فيزيز: Frizzr: الإنتشار Prizzr من مركز مشترك أو نظرية تعدد الأصول ـ المهم هنا أن الأشجار التي تعدد الأصول ـ المهم هنا أن الأشجار التي تعظي باعدام معلى الي عدد القاسات بتعجرض الم هو المكاس أحياناً، أي الوعي الرقي برقي إلى

مستوى الفعل وإن كان رمزياً. ثم إن الخصوبة والوفرة كانتا دوماً من هموم الإنسان الثقيلة. وثمة إشارة في العهد الجديد فحواها أن المسيح قد أشار على صاحب شجرة بالصبر عابها وقال أيضاً هذا المثل: وكان لرجل تينة مغروسة في كرمة فجاء يطلب فيها ثمراً فلم يجد. فقال الكرام ها إن لي ثلاث سنين أتى وأطلب ثمراً في هذه التبنة فلا أجد فأقطعها. فلماذا تعطل الأرض. فأجاب وقال له ياسيد دعها هذه السنة أيضاً حتى أعزق حولها وألقى دمالا. فإن أثمرت وإلا فتقطعها فيما بعد، (الوقا: ٦: ١٣: ٥ . وهكذا فإن توفير الخصوبة يستبق التوقير. ومن ناحية أخرى فإن استجلاب نفع الآلهة في الديانات - في مصر القديمة - كان يقوم على التقرب إليها أي الآلهة بالقرابين والنذور، أو التزلف والنفاق في شكل ابتهالات وتضرعات، أو القسر وإرغام الآلهة على تحقيق مطالب الكاهن بالتهديد والوعيد ( Budge 1972 VIII\_IX ). ولنا في أفانين سب ولعن الآلهة شواهد لا تحصى. ففي أوريا الشرقية كمتنفس للتوتر يلعن الإله، وفي مصر لعن الدين من الأمور المألوفة، ناهيك عن السوريين والعراقيين وغيرهم من شعوب

جوهر ما عرضناه آنفاً أن الجميزة هي الشجرة الوحيدة في مصر التى تتعرض لمثل هذا الابتزاز الفاضح والقاسي والذي لا يبرره إلا الاعتقاد بأن للجميزة روحاً، ويؤكد ذلك الاعتقاد بأن والجميزة مسكونة، ويخشاها الإنسان والحيوان أبضاً ويتجلى ذلك في التحريم الصارم للاقتراب من الحميزة بعد الغروب وحتى صياح الديك. كما أن الحمار خاصة تطرطق أذناه إذا ما مربها ليلاً. (سنفسر هذا فيما بعد). و إليكم الواقعة التالية فقد مات أحد خدم العبادلة - آل عبد الله - إحدى العوائل ذات الحسب في القرية إياها. مات هذا الخادم مينة غامضة ولعله قتل عمداً إثر شحان، فكثيراً ما دفع الخدم حياتهم عند الانتقام من أسيادهم - وليس فقط بحرق المزروعات والدور -كان قتيلنا، وقد لقب بالأقرع في حياته كان مقره امربط البهائم، الذي تظلله شجرة جميز عنيقة مرهوبة الجانب حقاً. فلم يكن أحد يجرؤ على تسلقها لتختينها ـ بمعنى شق عجرها بمدية ـ وكان على الجانب الآخر بئر مهجورة عظيمة المحيط يحيط بها أجمة من الغاب، وفي النهار كان المكان كله موحشاً وكثيباً. وفي الليل كان ظل الجميزة يجثم على المنطقة بأسرها، فتنقبض النفس حقاً، مما يجعل اختراق الإنسان بمفرده في هذا المسرب مهمة لا تبعث على البهجة. فقد شاع أن النداهة تظهر من حين إلى حين في الليالي القمرية عارية يغطيها شعرها الأثيث لتختار أكثر الرجال فحولة والذين يتبعونها إلى

مسكنها في البدر، وبعد ليال ثلاث تعيدهم إلى ذريهم وقد قبوا على سطح مياه البدر بموتهم غرقاً ولم يغض المكان إلا موت الأفرع قديداً كالعاداة بدأت السموة بالشكوى من مداعيات وعبث عفريته السمجة. فقد اعتاد أن يظهر عند الغروب وقبل صياح الديك كاشئاً عن قراعه فاذفاً طاقيته بالجميز، «الباسا (باضح بدون تغيين) وأحياناً ما كان يقفز هو نفسه في السقاة أو يأخذ غطماً في الساقية، مصدناً درياً وطريطشة. ولم يجد الرجال بدأ من الالتجاه إلى «الشيخ الغلام» - والذي كان مرابياً . عرضه ، أى برعوى أو يستمى . فعرم عليه بعدية باسين طبعا، عرضه ، أى برعوى أو يستمى . فعرم عليه بعدية باسين طبعا، ثم سجله بدق أربعة مسامير حدادى في أركان الجميزة اليحرم من الخروج والإباب إليها، وكانت نسوة الغرية يقسمن بأرواح أمهانهن أنهن كن يسمعن الجميزة تعرجم من ألم رخز السامير.

وقد حدث أنه كان على الصبي صاحب الحميزة التي هددت بالقطع أن يتوجه إليها بعد الفجر ليحول دون سطو الفلاحين على طيب ثمارها. ورغم وعيه بالمخاطر الكامنة عند الجميزة الشهيرة، إلا أنه غامر واستقصر الطريق مرورا بها. وكاد يمر بسلام بالجميزة والساقية المهجورة، وما كاد يتنفس الصعداء، فرحاً بنجاته إذ يه وكل حواسه تنتبه إلى هيئة أدمية منكفئة فوق نفسها فوق كوم سباخ واقع لصق مربط البهائم . وراح يصدر عن الهيئة إياها صراط يبعث على الضحك أكثر منه على الخوف، ولم يكن الفجر قد شقشق بعد. كان الصراط يستمر وينقطع مصاحباً لضجك مستخف. وتعثر فتانا بجلبابه وانكفأ هو الآخر على وجهه، وببنما جاهد لينتصب، ولي ساقيه للرياح، فإذ به يصطدم بصورة غامضة لهيئة تعلوها عباءة وسمع صوتًا يأتي من أعماق الجميزة أو البدر مهدئاً من روعه، قائلاً: هو عملها فيك إنت الآخر. بالفصيح ها هو قد كاد لك أنت أيضاً. وأوصاه قائلاً: في المرة الجاية، قل له كنت اتشطر على اللي قتلك يا أقرع.

ولم يتشكك أى من الفلاحين بأن الأقرع (واسمه عبد العظيم ضيف الله) كان هر الهيئة المنكفئة المنصرفة في ضراط سخيف وممجوج إزاء صبي تعوزه الخبرة وثبات التلف.

تشرح الجدة في دوار وليس في بيت أصحابها ولا تدخل ببوتاً ولكنها تدفن بعد تشريحها.

تلك هي حكاية من الحكايات النمطية عن العفاريت ونلقي هنا أرواح الموتى الذين ماتوا بطريقة مخير طبيعة وليكن وامنحا أنها ليست هي ،عغريت من الجن، كما يرد في القرآن الكريم.

وتكاد تكون طبيعة هذه العفاريت مدعاة للسخرية والازدراء ولا تزيد عن كونها تدبر المقالب وتكيد للإنسان وهي تظهر في موضع قتل أصحابها وأماكن غسلها أيضاً، ولهذا جرت التقاليد أنه في هذه الحال بينما يترقب الجميع ظهور العفريت اليعرفوا على طبيعته وسركه غاصة من النسوة والأطفال والرجال «المخرعة» التي تعوزها الشجاعة، ويتحوطون للأمر بسجنه إذا ظل على مصنايقاته بدق مسامير صحراوى في أركان المكان الذى مات فيه، وكثيراً ما تظهر العفاريت في أرأي عقيدة أماكن التشريع أيضاً (انظر لين) والمغاريت في رأيا عقيدة مصرية، ولكن اعتقاد المصريين بالعغاريت قد تأثر بالعقائد

إننا - موقعاً - لنشعر بالحيورة والتناقض إزاه العقائد المتصلة بالجميزة، فمن ناحية، نراها مرهوية الجانب أى رتابو، أو محرم كما نزى من تصريم صعودها أو الاقتراب منها أثناء محرم كما نزى من تصريم صعودها أو الاقتراب منها أثناء الطيف، وكما يوتعاه إدولا بلسحب سلناً . وكما الإنسان وحده بل يتعاه إلى الحيوان كما بينا سلناً . وتحكى التقاليد أن كبير عائلة الديب مات مشلولاً ولم يلبث أن لحق به ابنه إثر حادثة، وكان سوء الفتام أشتمال النار في الجرن، ونما لمستدت إلى الدار. وكل هذا لانهم تجرءوا على قطعها لائها بظلها وجذعها تسببت في خراب ثلاثة مقرابط من الأرض.

على أنه هناك أشجار جميز جد مباركة خاصة تلك التى تقوم بجوار أضرحة أولياء معروفين أو مزعومين، متشرين في مجريرة الروضة السائلة على في مصدر ويحريها. ففي جزيرة الروضة السائلة على التالمزة والجيزة، توجد جميزة تحمل اسما ذا دلالة (الشيخة مندورة) شاهدناها في السبعينات؛ وأخرى في محافظة المبدورة تظلل صربح والحددة أخرى في البهسا وتحمل الاسم نفسه ، وأخرى في شرياص، وغيرها الكبير.

وتبدو لنا هذه الأشجار مدقوق في أجزاعها مسامير حدادى معلق عليها شحور آدمية، وأغطية رأس كطواقى الرجال ومثانيل على على على على المناها ومقارد البهائم وأحباناً ما نجد عند ومثانيل مشموعا وحلوى وما أشبه، إن هنا كله ليس الا نفروز وقرابين يقدمها أصحاب الحاجات طلباً لعدن الجميزة مثل شفاء من المرض ومساحدة المحرومات من الإنجاب وإعادة الفائيين كباراً ومعفاراً وحتى مماعدة طلاب المدارس على المرور بالامتخانات أو الانحاق بوظيفة وغير ذلك من معرب بسطاء المصريين، على أننا لم بعرف وقس معلم بوطاء المصريين، على أننا لم بعرف ولا سمعنا بوقائع توجه

وبالتأكيد فإن أعرق جميزة - كانت موضوعاً للعبادة - في مصر المدشة هي شجرة مريم، بالقرب من هليوبوليس التاريخية، في ضاحية المطرية والتي كانت مجرد قرية صغيرة حنيئذ، والشجرة جافة تماماً ملساء وقد فقدت كل لحاثها، ترقد محمولة على أكتاف من حجر وخشب، وبالقرب منها تقوم أخرى ذات أوراق مخضرة بزرقة وثمرها الجاف غير المختون ملقى على الأرض، والشجرتان محاطتان بسور أندق، في أحد المياني الملحقة به من الخارج شباك تذاكر بيع لنا فيه تذكرتان إحداهما بخمسين قرشاً - بصفتى مصرياً -والثانية بجنيهين (لأنه ما كان ليخفي على أريب أن مرافقي كان من الفرنجة). ويصعوبة تخلصنا من مرافق ملحاح وآخر طفيلي راح يلقى بالمعلومات على هواه . إن المبنى والشجرة المباركة والبئر القريب منها أصبحا تابعان لهيئة الآثار. وهكذا فقد خصص له خفير وعاملة شباك. وفشانا في العثور على أية إشارة تفيد بأن طالب حاجة قد غمغم بها معلناً نذره إلى الجميزة الأم الراقد، أو الأخرى التي لا يتطوع أحد بتختينها ريما خوفاً من الصرائب وليس من ساكن الجميزة.

وبقال إن الآباء الفرنشيسكان قد استزرعوا في ١٦٧٢ الشجرة المتناعبة من أصل الشجرة المقدسة التي استظلت بها مريم وعائلتها . أما الشجرة الذصراء فعمرها لا يتجاوز العقدين. واعتباراً من أوائل القرن الثامن عشر فإن المنطقة أضحت ميزاراً للمسب بين والمسلمين على السواء . وتيع ذلك اقامة مسجد فكنيس ، وقد زرنا الكنيسة التي كانت مقيضة النفس حقاً بظلمتها ورطويتها والإهمال الظاهر عليها، وعلى جانبيها تقوم رسوم الفريسك التي تصور رحلة الأسرة المقدسة من فاسطين إلى مصر. وهي تصاوير بالغة السذاجة وتفتقر إني الفن. رحكي برابها أو سادنها أو خادمها الذي كان زرى الهيئة بسكل بغيض . . الاسان بصورة مربكة حكى لنا عن سرداب يقع تحت الكنيسة زاع "أ العائلة المقدسة قد لاذت به . ومنذ هيمنة السياحة على المكان فلم نجد أبة ممارسة الشعائر ولم نر الراغيات في الأمومة بتوجهن إلى المكان. ومنذ هيمنة السياحة على الشجرة وملحقاتها، يبدو ظاهراً انصراف الناس عنها. (للمزيد من المعلومات انظر رؤوف حبيب: المطرية وشجرة العذراء). ولا أدل على الظاهرة من النص التالي الذي نشر في أول القرن: وقد ينسب الشعبيون الولاية إلى الأشجار الصخمة وأجداع النخلة، فإن هذه لو رأوها يقبلونها، مثل تلك الشجرة التي تدعى الشيخة خضرة، فإن الزائر يجدهم يتبركون بها ويقبلونها فضلاً عن ترك أثرهم عليها معلقاً بمسمار، كما أن كل شجرة غليظة الساق يطلقون

عليها لقب سيدى الأربعين، وأغلب هذه الأشجار من الجميز، وكثيراً ما يقومون بعمل الموالد لهذه الأشجار، (عمر محمد: حاصر المصريين، ١٩٠٢).

ان ما استعر ضناه أعلاه انما هم سيرورة ويقاء لتقاليد وثنية ترجع لأكثر من ألف عام قبل الميلاد، والتي اكتسبت مضامين جديدة وأبضاً مسمعات جديدة. ففي هذا المكان قامت أشجار Ished المقدسة في زمن الفراعنة والتي كانت ر مزاً لحكمهم السعيد طويل الأمد، على أوراق هذه الأشجار قام الإله حتحور بتسجيل اسم الفرعون وتاريخ اعتلائه العرش ومدة حكمه. ويرجع أصل عقائد تقديس الأُشجار إلى عهود جد بعيدة، فيقال إن هذه الشجرة قد انشقت ليخرج من جوفها الإله الشمس عندما كان رع يصارع أعداءه وقتها. إن هذه الشجرة أصبحت أكثر الأشجار المعبودة في هلبوبوليس شهرة وإن لم تكن الوحيدة . والمعتقد أنه كان يسكنها الحياة والموت . والمتصور أن طالبي النبوءات كانوا يتوجهون إليها، كما كان يحدث في اليونان مع شجرة معبد زيوس الشهير في دودنيا (لا يجب أن يغيب عن بالنا ارتباط الشجرة هذه المسجل على أوراقها اسم الفرعون ومدة حكمه إلى آخره، بالمعتقد الشعبي، الذائع في كل بلاد المسلمين عن شجرة شبيهة مسجل على أوراقها اسم كل حي وموعد ميلاده وموته وحتى نصيبه من الدنيا. وباختصار واللوح المحفوظ، وحتى يومنا هذا يعتقد الناس أنه باصفرار ورقة ما يعنى قرب أجل صاحبها).

في بردية هاريس (مجموعة ٢٩، فقرة ٣١) يأتي ذكر شجرتين مقدستين في هايوبوليس، كانت تقدم لهما القرابين من المشروبات (انظر فيما يلي ـ نص أنشودتين إلى الجميزة) إن أشجار هليوبوليس كانت هي أكثر الأشجار قداسة في مصر القديمة، ولكننا نعرف أشجاراً أخرى مقدسة وهي جميعها ترتبط تماماً بإله أو إلاهه معينة ، فحتحور على سبيل المثال كثيراً ما تلق بي وسيدة الجميزة القيلية، . كما أن بناح وتوت يرتبطان بأشجار الزيتون. ومن المثير أن الإله رع كان يبزغ كل صباح من بين شجرتي جميز. وقد لعبت الأشجار دوراً مهماً في العقائد المتعلقة بالموت أبضاً، ففي مدافن أوزوريس توجد تصاوير تمثل أشحاراً، ويؤكد من أهمية ذلك أن بلوتارخ يذكر أشجاراً ذات طبيعة ميثولوجية. في أشجار أوزوريس هذه تسكن روح الإله - البا - والتي في تصاوير أخرى ليست إلا الطائر الأسطوري ـ العنقاء أي الفونكس ـ الذي يموت ثم يبعث من جديد كما سبق وأن فصلنا. (إن الاعتقاد بأن الأرواح تحل في الطيور ما زال شديد الحيوية بين المصريين وإنه من المألوف في كل مصر وضع جرار فخارية أمام القبور مليئة

بالماء ليتسنى للروح العائدة إلى قبر صاحبها عصر كل خميس أن تشرب منها، ويؤكد هذا القول الذائع عند طلب الإنسان للشرب: «اسقى أمواتك» .

والنص التالي يجسد العقيدة بأفصح ما يكون:

مین حطنی طیرة علی السجرة وأشوف بعینی میتة الغربة

مين حطنى طيرة على الأبريق وأشوف بعينى ميتك يا غريب

أغامر بالجزم أن هذا المفهوم قد انتقل إلى العرب تحت اسم والهامة، وهى الطائر الذي يكون عند أولاد الميت في محلته و يوافى روحه بأخبار آله، كما يقول الصلت بن أمية لبنيه:

> هامی تخبرنی بما تستشعروا فتجنبوا الشنعاء والمکروها

(نظر: جواد على ج٦ ص١٣٢)

والوجه الآخر للهامة هر زمم العرب بأن القتيل ألمطول الدم أى الذى لم يقتص له يظهر عند قبره طائر ليلى صغير يقال له الهامة وقد يسمى - الصدى - ولا ينفك بصرخ قاتلاً: إسقونى . حتى يؤخذ بنأر صاحبه ، ويقول ذر الإصبع العدوانى:

> يا عمرو ألا تدع شتمى ومنقصتى أضريك حيث تقول الهامة اسقونى

(انظر: ناصف حفنی، ص٥٩)

إن أشجار أوزوريس هذه هي تلك الأشجار التي سبق وتحدثنا عدا والرفير أن المجار التي سبق من الله الأشجار التي والمغير أن مدد الأشجار تعدير الأشجار المنتب بالمختل بالمختل بعد الأشجار أيضا، فحتى بعد منجساً في بلاد شجار أيضا، فحسب بدرية سالت 74، تظهر تها الراقعة إلى الشرق تنمو من دم است، المراق، وفي الفصل الراقعة إلى الشرق تنمو من دم است، المراق، وفي الفصل 197 من كتاب الموتى فإن شجرة النخيل هي جسد أوزوريس تنفيه ورس تم يحرب أن يظهر التوابيت منها (إن البغة شجرة ترزي بدماء الشهاءاء)) (وهناك إلامة ترتبط بشجرة ألا وهي الأشجار في الرسوم متجارزة الخلار.

من المثير للحجب أننا نشاهد في مقبرة تحتمس الثالث أهد التصاوير الجدارية تعثل شجرة يدبئق منها ثدى برصع منه القرعون لتهجه القرة عند رلانته من جديد. إننا أمام لبن أم حقيقي، ومكنا نعتد أننا القرينا خطرة من إثبات فرصنيتا، فها نحن أخيراً أمام شجرة (الجميزة) ترضع، ولا يدقى لنا إلا أن نجد البقرة في الجميزة، وهذا ما سنفصله فيما بعد عندما نتناول بالحديث حتمرد.

ومن الموتيفات المألوفة - فى برديات الموتى - شجرة بمتد منها فرع مشيراً إلى الميت، منادياً عليه مطمئناً إياه، أو يبدو وكأن الفرع يأخذ بيده فى طريقه إلى عالم الآخرة .

إن تقديس الأشجار لم يحتل نلك المكانة المرموقة التى حظت بها عبادة العيوان، ولكن جمالها وخصوبتها وغموضها خلب ألباب المصريين، ومع أنها لم تحظ بالعيوية رالديناميكية والقوة التى تكمن في العيوان؛ ولنا لم تصبح فعل آلهة بذاتها ، كتها اكتسبت مكانتها بارتباطها بإله أو إلاهة ذات مكانة. (إن هذا يفسر لذا ما بدا غامضًا حتى الآن من العلاقة بين الشجرة وصريح الولي، ويؤكد تفسيرنا ذلك أنه ما من قرية في مصر تقريباً إلا وتضم مزارًا لسيدى الأربعين، والذي هو بالتأكيد الإله أرزوريس وأملي أن نشبت نلك الفرضية أوزوريس = سيدى الأربعين - في دراسة لاحقة.

ولكن لا بأس من إيراد المأثور ـ التالى ـ دعـما مـوقـتاً لفرضيتنا:

> جبة أبو الحجاج عليها طبنجة وملايين وسيعة لحيل بلدنا وإن وفق الله فوق أعتابك ندبجو وتخش الضريح نزين الفندورى وكارة البلح جوه الضريح مرمية

(جمع أحمد رشدى صالح: الأدب الشعبي)

إنه ليدهشنا بحق صمود الأشجار واحتفاظها باحترامها وقداستها متفوقة بذلك على الآلهة المصرية القديمة وكذا المجردات الديوانية، ومع التغيرات الدينية التى اعتورت مصر من المسيحية إلى الإسلام، فما زالت الأشجار، ممثلة فى الجميزة، تشكل جزءًا رئيماً من عقائد المصريين المعاصرين.

ولا أدل على ذلك من تلك العادة الجارية حتى يومنا هذا من زرع بعض النباتات والأشجار الشوكية والإبرية مثل

المسابار والأثل وغيرها، وكذلك عند خروج النسوة كل خميس في مطلمة الرحمة، حاملات المقاطف والسلال المليلة، بالنمر وقرص الرحمة ومغطاة بسعف النفيل الذي يوضع على القبور عوضاً عن الأشجار، ولنا في البكائية التالية (العديد) خير شاهد لا يعرز فيزاج ولا تعليل،

> نزرع ها النخيل ع اللحد تاخذ بلحها وتعمله مغلى نزرع ها النخيل ع البورة تاخذ بلحها وتعمله فورة. بين اللحود لا بير ولا جنينة ولا ساقية تتسيح الزينة

(أرشيف مركز الفنون الشعيبة ـ القاهرة)

وثمة أمثولة عن سفاح لا يرعوى قتل 9 وجلاً وألحت عليه الرغبة في التوبة فاستشار ذا علم وتقوى فطاب منه أن يعزز نبوته الذي قتل به صحاياه في الجبائة ويترجه هذاك السباح، فإن اخضر فقد لحقت به رحمة الله وإلا. وامتثل صاحبا المشورة ولدهشته المنوقة وجد نبوته قد أصبح شجرة ولم تكن دهمة شيخه بأقل ولما استفسره عن سره أخبرو لف عندما غشى الجبائة مساء ليرشق نبوته، سمع صوبًا من أحد القبرر فلما استبان له أن ماتكا يهم بالفعل بجئة دفئت لتوما ، قار دم السفاح، وقال: خسرانة خسرانة، وأكمل عدد قتلا، إلى قار دم السفاح، وقال: خسرانة خسرانة، وأكمل عدد قتلا، إلى غرص ملك قتيل، أي قتل منتهك حرصات الموتى إياه، ثم غرس لنبوته المخصنب بدم منحيته. ويصدرف النظر عن اللاللة الأخلاقية الظاهرة فإن العلاقة بين الجبائة والدو والشجرة حلة.

#### حتحور سيدة شجرة الجميزة

تجمع المصادر على عبادة المصريين لها منذ ما قبل الأسرات هذا وقد صورت في الفن المصرى القدم بأشكال تكاد لا تصمري القدم بأشكال تكاد لا تصمي و كنو أو ما قبل المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد على المتحدد على علي من المتحدد على المتحدد على المتحدد المتحدد المتحدد على المتحدد على المتحدد على المتحدد المتحدد على اعتقاد المصريين مرضعة حور ابن إيزيس وكانت حتدور ابن الإنس

الرقص والموسيقى وسيدة التيجان وانتهى بها الأمر إلى أن تصبح ربة الجبانة ترعى المرتى وترؤمهم وكانت تسمى فيما تسمى «الأولى بين البقرات»؛ فلفرا الدور الذى كانت تلعبه بشكلها الحيوانى، وفي ملف وإلى الجنوب من مبعيد بداح عبدت حتحور ولقبت بـ «سيدة الجميزة القبلية» عند كوم الكالة العالية.

ويرى بعض المؤرخين أنها ربما كانت أصل عبادة العجل الذهبى عقد بنى إسرائيل، الذين يعتقد أنهم صاغوا العجل الذهبى تمجيداً للإلامة البقرة محتصور، والتى عرفت عبادتها فى سباء . ولا غراية فقد كان من أسمائها الذهبية . والمدير أن إنها كان يدعى ،إيحى، أو ،آحي، (ربما يفسر لنا هذا بكاء المصريين على الموتى من الأطفال بكلمة ،أحيد عليه، أحيد عليه، وأرى أن هذا ما بقى فى الذاكرة الجمعية من ذكرى ابن عتمول، متعران منا معتمول عليه من تكرى

والمهم فى حالتنا أنها كانت تمثل كسيدة لشجرة الجميز وقد بزغ فرناها من الشجرة التى تنمو على شاطئ النهر. ومثلت حتمرر كذلك كبقرة ترضع الفرعون الميت وكذا أرراح موتى آخرين سراء فى هيئة امرأة أو بقرة.

وإذا تركنا جانباً المراجع التقليدية وبحثنا في الفولكلور أو المأثور الشعبي فإننا نجد نصاً نشر في عام ١٨٨٥ يصور بدقة مذهلة العقيدة المتحورية؛ البقرة ‹... الأم... الشجرة، والنص كما يلي: دكان فيه واحد متجوز مرة (امرأة) ، خلفت له ولدين، وتوفت، والراجل اتحوز تاني، حياب ولد وينت. وكان عندهم بقرة . العرة تدى ولدها وبيتها أكل عظيم والولدين التانيين اللي موش أولادها تدي لهم عيش الكلاب الأولاد بأخذوا البقرة بسرحوا وبدوا العبش للبقرة وبقولوا: يا بقرة حنى علينا زى أمنا ما كانت تحن علينا. البقرة بقيت تدى لهم أكل كويس ويأكلوا ويشبعوا كل يوم. المرأة بقيت تتلفت تلقى أولادها بطلانين وتلقى الولدين التانيين عافيين. بقيت تدى العيش بتاع الكلاب لأولادها، تضمينا منها أن يصيروا زي إخواتهم ، لكن ما نفع شئ أبدا، بعده قالت: يا ولد روح مع إخواتك، شوف يأكلوا إيه في الخلاء؟ قال لها: طيب. راح مع إخواته في الخلاء، قعدوا الأولاد جعانين وخايفين من أخوهم لحسن يقول عليهم. قالوا له: أخينا إذا جبنا حاجة ما تقول شئ علينا؟ قال لهم: طيب يا إخواني. بعدها إدوا العيش البقرة، وقالوا لها: يابقرة حنى علينا زي أمنا ما كانت تحن علينا. جابت لهم فطيرة مليانة لبن، وأكلوا وشيعوا. اتلقت المرأة ولدها ، قالت له : أكلتوا إيه في الخلاء؟ قال لها: ما كلنا

شئ ولا حاجة إلا عيش الكلاب. اليوم التانى قالت للولد: أقعد انت ما تروحش خللى أختك تروح، راحت أختهم، قحدوا جمانين قالوا: باأختنا، إذا جبنا حاجة ما تقولى شئ علينا؟

قالت لعم: طبب باأخواتي. إدوا العيش للنقرة وقالوا: بابقرة حنى علينا زي أمنا ما كانت نحن علينا، جابت لهم مخروط بقيوا يأكلوا والبنت بقيت تهطل على الهدوم وروحت. قالت لها أمها: أكلتوا ابه في الذلاء؟ قالت: اسألي توبي قبل ما تسأليني، وإسألي برنسي قبل ما تسأليني. شوفي أكلنا مخروط حابته البقرة. المرأة كان معاها رفيق، قالت له: أنا عيانة، انت تعال وقل أنا الطبيب المداوي اللي أداوي، مالها شيء يداري الا كبدة بقرة سودة غطيس، قال لها: أعملك كده. لما آجي ايقي قولي أنت هاتوه جوه الباب، عملت عيانة هي، حابوه جوه الباب شاوره جوزها، قال: دواها بعيد. قال له جوزها: قول وأنا أجيبه، قال: دواها كبدة بقرة سودة غطيس، قال جوزها: البقرة عندنا، وجابوا البقرة ودبحوها. وبقيوا الأولاد يبكوا ويقولوا إنها صحيت، نزل جوزها ورفيقها في اللحم أكل والولاد بيلموا العضم وحطوه في الزير، واتخلق نبقة، وبقيوا الأولاد قاعدين تحت النبقة يأكلوا ويشربوا، وبقت النبقة عوض أمهم اللي ربتهم، والبقرة اللي طلعتهم، وقعدوا مسوطين في أمان اللهور

إن النص على نعطيته قطعة من الجمال، والموسف أنه ليس بحوزتنا أية تنويعات أخرى له. ومهما يكن فالبقرة هذا أم ليس بحوزتنا أية تنويعات أخرى له. ومهما يكن فالبقرة هذا أم راحية لبنائمي صبح راحية للنائم ومن شجرة (فنوق) ولكنها نظل تمارس دورها الأمرمي، فالنسس يقول: ويقبوا الأولاد قاعدين تحت اللبقة يأكلن ويشرك البقرة التي ملفتهم، أي التي جاءت عرض البقرة بيم بلي الوجود. وإننا لنعجب لتلك المباشرة المدهشة لتجسيد للدور الأمرمي للبقرة. فيقول عن الأم المبتة اللي ربت. الأم الشقيقية هذا عن البقرة؛ بقرة لها علاماتها سيراء؛ عليس. الاستدور وهي أقدم الألهه المصرية طراء وربما كانت في البدء مجرد نوع من الجاموس الأسود، ثم أمسيحت بعد ذلك بقرة من المرو العادي، (مري من ١٢٠).

وثمة تقليد لا يمكننا غض الطرف عنه أورده لين وهو يتحدث عن ، عجل العزب، : ، كان سى (سيدى) العزب وهو ولى مبچل من تفاهنه (تفهنا العزب) فى الوجه البحرى يملك عجلاً، ويقوم على خدمته، فتعود الرفاعية منذ وفاته تربية العجول فى بلاء هذا الولى أو مذفنه، وتدريبها على صعود

السلم والاضطجاع عندما تؤمر بذلك. ثم يذهب كل منهم وعجله متجولاً في البلاد لجمع الصدقات، وريمضى لين، وقد دعوت مرة أحد هو الدارويش إلى منزلى ٧ وكان العجل هو الحدود الذي رأيته، وجاموساً ينتلى منه جرسان أحدهما في طوق حرل عنقه والأخر في حزام حرل جسمه، وقد صمحد السلم جيداً إلا أنه أظهر ضعف مرانه، ويعتقد العامة أن عجل العزب يجلب إلى المنزل بركة الولى، (أين: ص٢١٥).

إن ما أورده لين صورة لم تضمحل كثيراً للبقرة حتحور التي ظهرت في عشرات الرسوم على جدران المقابر الفرعونية تحت اسم Mehet - Wrt، والتي تظهر فيها البقرة ملقوفة برداء أحمر اللون عادة ومغطاة بحب الخرز المحبوك (الملصوم) وفي عنقها قلادة ومناهو وفي عهد رمسس الثاني ١٢٥٠ق.م تظهر البقرة وفرق كشمها صولجان الإله ومين، بينما يظهر عند حافر ها الأمامي Re Hor - Akhty ومكتبوب في أعلى المشهد ، حور الباشق الذي يطير إلى السماء سيد Mehet - Wrt، (Lucie Lamy 82) . إن عبد العبز ب ليس إلا استمرارا ل البقرة والتي تحدثنا عنها . وما زال هناك أبقار تترك طلعقة ترعى في الغيطان مزدانة بالكيفية التي أشرنا إليها تقريباً، لكن بالطبع دون الخرز والصولحان اللذين سبق الإشارة البهما. قبل عيد الأضحى خاصة بطاف بالبقرة إياها (الضحية) في القرية يزفة من الأطفال. إن هذا التقليد ليس هو آخر ما تبقى من ذكري حتجور في وجدان المصريين، فإن التقويم المقيقي للفلاحين بحمل أبضاً اسم حتجور إلى هاتور ، وهو الشهر القبطي الذي يبدأ من ١٠ نوفمبر إلى ٩ ديسمبر، ويقال عن هذا الشهر وهاتور أبو الدهب المنثورة، وهذا إبقاء مباشر على واحد من ألقاب حتجور، التي كانت تسمى «السيدة الذهبية». وفضلاً عن تقايد آخر مهم في الفولكاور المصرى، ألا وهو-بقرة حاحا وهذه ليست صيغة إضافة ولكن الكلمتين تشرحان بعضهما البعض، فما محاحاء إلا البقرة، وهو اشتقاق مباشر من حتمور Mehet - Wrt وتعرف اللهجة العامية المصرية تقليد إضافة كلمة عربية إلى كلمة مصرية قديمة كترجمة لها أو الدلالة عليها، وكمثال، نداء باعة الجبن: حالوم ياجبنة، فكلمة حالوم كانت تعنى الحليب والطازج وأصبحت تدل على الجبن أيضاً. كما وأيضاً العبارة: كاني ماني، دكان الزلياني، فكاني وماني هما في القبطية سمن وعسل ودكان الزاباني يعني الإشارة إلى الاسمين.

وما زال هناك النص الشعبي للأغنية ـ بقرة حاحا ـ ذائعاً حتى يومنا هذا:

الجميزة تنبس بكلماتها أوراقها تمتد لتقول ما أجمل أن غرست في حديقة سيدتي سأنمو لأجلها تلك النبيلة مثلي وإن لم تكن لها حارية فأتا جاريتها...

جعلتهم يغرسونني في حديقتها لكنها لا تقدم لى الشراب

يوم العبد ولا تملأ جزعي بالماء من القرب سيجدونني مدعاة للضحك، لظمأي کیف تعیش روحی، بامحبوبتی

> ستحملين إلى المحاكمة والنص الثاني يقول:

شجرة الجميز التي غرستها يداي تتأهب لتقول

وكلامها كالعسل....

زهرها يقول ومقاله أحلى من العسل جميلة هي وأغصانها تتلألأ أشد خضرة من الفيروز وملأى بطبب الثمر الناضج أشد حمرة من المرجان شجرتى ملتقى العشاق

(Eaulker. R,o PP 314 - 315)

(هذه ترجمة اجتهادية ملتزمة بالنص)

حاجا تحلب وتحبب حاحا شخببن حليب حاحا راحوا فين

بقرة حاجا

حاحا

وقد اكتسب النص السابق ذيوعاً وشهرة عندما عالجه الشاعر الشعبي الكبير أحمد فؤاد نجم في قصيدته التي أسست ضجة كبرى إثر هزيمة ١٩٦٧ وأحمد فؤاد نجم نفسه، لا يعرف ـ حسيما قال ـ برعيه من عدمه عندما ألف أغنيته الشهيرة:

> ناح النواح والنواحة على بقرة حاحا النطاحة والبقرة حلوب حاحا تحلب وتجبب قنطار

لكن مسلوب من أهل الدار حاحا

..... إلخ

حاحا

وبقية النص تحمل نظام الحكم وقتها مسئولية الهزيمة.

إن رواج الأغنية المذكور ونبوعها العظيم وقتها، مصدره بالتأكيد هو المكانة التي تحتلها حاحا البقرة في عقيدة المصريين ولو تحت الوعي.

ونصل الآن إلى نقطة حاسمة في فرضيتنا، فلقد ثبتت العلاقة بين الجميزة والبقرة وعرفنا من خلال عشرات الرسوم الفرعونية التي تصور حتحور تطل من الجميزة مقدمة الطعام والشراب للأحياء والأموات على السواء استمرار العقيدة الحتمورية في وجدان الشعب المصري. ولا ينقصنا الآن إلا أن نورد بعض الترانيم أو الأناشيد أو الأهازيج التي وصلت إلينا من الأدب الفرعوني القديم. وسأكتفي هنا بإبراد نصين يتغنيان بالجميزة:

أما عن أناشيد حتصور التى كرست لحتصور فهى لا تعد ولا تصصى وترقى بها إلى مصساف الإله الأعظم والأوحد، وتصفها بأنها الأم الدروم وسيدة العالم إلهة الحياة والتنفس، سيدة الدور والظلال والرقص والموسيقى،

سيدة الطرب الإلهة الفرحة الجذلانة سيدة الاحتفالات ومرضعة الفراءين وأم كل المصريين، إلخ من مشات الألقاب. ومن أجمل النصوص ما نشرته لوسى لامى.



## الفولڪلور بوصفه مصررًا للتجريب ني المسرح

تأليف: د. بابارا لاسوتسكا ترجمة: د. هناء عبدالفتاح

إذا تصدئنا عن «الفولكور» باعتباره واحداً من المنابع والمصادر الملهمة لفن المسرح» ومن بينها «المسرح التجريبي»، فينبغى بالمسرورة النظر مرة أخرى إلى الأصل الإنتيمولوجى الباحث في أصل المصطلح وتاريخه» ومراعاة تعدد معانيه وتفسيراته.

تعود أصدل المصطلح - كما هو معروف - إلى اللغة الإنجازية ، وفي ترجمته الحرفية فإن مصطلح ، فولكارو ، يعنى تحديداً ، علم الشعوب ، في ذلك الإنتاج الإبداعي الدانج عن حكمة الشعوب ، وفي القاموس المعاصر نكتشف الساسين لفهم ، الفولكارو ، أولهما: الإبداع الشفهي للفن الشعبي ، والمخلوب ، والمخلوب ، والمخلوب ، والمخلوب ، والمخلوب ، والأحلا الشعبية والحم الموروثة ، ثانيهما: يشمل جميع والأمثال الشعبية والحمة الموروثة ، ثانيهما: يشمل جميع يعدر الخواكلار أكثر ابساعاً في المعنى من الدوع وأكثر شمولية في محتوى الصصطلح ، ذلك فالديث عن الفوكور إنما نشق في محتوى الصطلح ، ذلك فالديث عن الفولكور إنما نشق به معتلف المفاهيم والزئاتي الفنية والإنجاعية التي نصد

نسخاً مصدقة عن الأصول وسنعتمد في بحثنا على المفهوم الأخير وسنرجع إليه دوماً.

أشعر أنتى مطالبة بإيضاح بسيط رهو أن أعرض موقف البولنديين من هذا المصطلح حيث إنهم لاينظرون إليه دائما بتقدير بالغ؟ فقد تمخض عنه - ويقيئاً عن غير حق - معان مبتصرة تنسم بطابعها الازدرائي الذي ينعقص من قدر مبتصرة تنسم بطابعها الازدرائي الذي ينعقص من قدر الشواعور، بينما كان البولنديين أنفسهم يرون في هذا المصطلح - مدذ أمد ليس بعيد - مصدراً للإنهام المسرخي، ومنبما لإبداعاتهم ، فالقواكثرر دائماً ما يلقت أنظارنا - ريما قبل أي من في إلأسواق مختلف الأمواق مختلف الأنواع والأمكال، ومثل الغرق الشعبية النائية والراقصة ، في الأنواع والأمكال ومعلى، فاساماً مهماً من أسس الثقافة ينهاية الأمر بشكل قبلي وعملي، أساماً مهماً من أسس الثقافة الشعبية . فيماً الكار والسلم الفنية الشعبية المباينة جمل من الفواكلور كنزاً مزخرفاً، ومقتضفه، ومهمثاً، المباياء حتى خلا من كونه اإبداعاً فطيًا للشاط الذهافي وتمطيًا، حتى خلا من كونه اإبداعاً فطيًا للشاط الذهافي

المصير نفسه السناعات والمرف الشعبية، والمصقات الزخرفية الشعبية، والمصقات الزخرفية الشعبية، والمصوبات، واللوحات المرسومة على الزخرج، وتماثيل القديسين، و(اللايكرنيك(١/١ - Szopka الشوية) وما ظاهرتان من ظواهر الفن الشعبى البولندى المنتج في ملايين السخ، وتلقيان سهولة في تبددان أكثر عن أسولهما الشعبية وارتباطهما بغنون الفولكور ويجذوره. إن عمليات الشعب السريع السياحي المقدية الشعبي مبددره أن غم علمات الشعبة، أنما هي ظاهرة منظرة في بولداء وتصدر بالأصول، الشعبية، وإذا للا يتبدئ الفولكور ولذلك يبنع بالإسراح في إجادة الاحدار الم التبدئ الفولكور ولذلك يبنع بالإسراح في إجادة الاحدار الم التبدئ الفولكور ولذلك يبنع بالإسراح في إجادة الاحدار الم التبدئ الفولكور ولذلك يبنع الإسراح المنتج الشعبي، باحدار المنتج الفني الذي يلانق عليه المائن الشعبي،

فقى الإبداعات القومية الدقافة البرلندية لعبت الفنون الشعبية دوراً مهماً يصعب تحديد نطاقه، وسأحارل في هذا الفصل أن أطرح بعضاً منها وأكثرها قيمة وتعذيلاً أميدان الأنب الدرامي والأشكال المسرحية، وخاصة تلك للتي دائماً ما تنفع المبدعين إلى خلق أشكالهم الجديدة أي إلى الدخرل في مفامدة التحديد.

إن مختلف أشكال الغنون الشعبية المذكورة تلك، بصرف النظر عن تأريخ بداياتها الأولى، كانت دائماً تدبع من خاقية منسرجة من المنتقدات القديمة، وكذلك من القيم الأخلاقية والرحية الشعب للبولندي. وليس مسمرحاً من هذا المنطق أن نفقل غير ملاحظين تلك اللماذج الأخلاقية الميتافيزيقية الأولى في الغنون الشعبية البولندية، بل من الصنروري الوعي بمعرفة أن الشعب. أي سكان القرى تحديداً حرئيط ارتباطاً عصرياً بالطبيعة، خاضع لقوانينها طوال قرون وجود بولندا وتاريخها، مما يحدد الهوية البولندية القرمية.

لقد استطاع قريتشج بوجوسرافسكي (۲) gudlawski أو يجمل من الشعب البولندي بمللاً في أعماله المرحية؛ ويوجوسرافسكي هر الميدع الأول الذي ومنع حجر الأسلس لأول مسرح قومي بولندي في عصره، حيث كان التدوي الفني وأطره تحديد الكلاسيكية في نهايات القرن الثامن عشر في بولندا، وتقوضها ناخل مسارحها المتعالية على ذوق الجماهير، ويشترك أنذلك معارجها المتعالية على ذوق الجماهير، ويشترك أنذلك مع بوجوسوافسكي أول

قنان ديكوريست في تاريخ المسرح البولندي وهو أنتوني مموجليقينتي Antoni Smugliewicz، اقد أظهر هذا الغنان فوق خشبة المسرح بعضاً من مناظر قرية ريغية واقعية نقع على حدود مدينة كراكراف؛ العاصمة القديمة لبولندا، وكانت هذه الترية متواجدة بالقعل في خريطة بولندا.

في ١٧ مارس عام ١٧٩٤ وفوق خشبة أحد مسارح وارسو (العاصمة الصحيدة ليولندا آنذاك) شوهدت مناظر القرية المنكورة، وهي نسخة وفية حافظ فيها مهندس الديكور على النسق الطويوغرافي يوصفه الدقيق للأماكن وسماتها. وكان هذا أول ديكور واقعى في أوروبا برمتها يصور موقعاً خارجياً يشيد فوق خشية المسرح، ويحافظ على السمة الجوهرية للون المحلى الممثل ابولددا، والذي يخلق مناخاً شعرياً ذا خصوصية للمسرح. لقد نما هذا المثال التعليبقي ودَ لور يضع سنوات مؤخراً فيما أطلق عليه الديكور الرومانتيكي، - فالجديد - أو التجريب على الأخص ـ يمكن أن نستمده هذا من الإبداعات الأولى ليوجوسوافسكي الذي استلهم بدوره مصادره الأولى من وعيه بالقضية القومية التي تهم الشعب البولندي، ويصعب توقع ما إذا كان هذا الرائد المسرحي الأول واعياً لإلهاماته الأولى في خلق جماليات فن مسرحي جديد. لكننا ندرك إدراكاً حقيقياً مدى تأثير هذه التجربة آنذاك في ثلك الحقية الزمنية، ويمكن الخروج منها بنتائج فعلية، على الأخص عندما أفاد المسرح في هذا العمل المسرحي من الإسكانات والحلول المسرحية الجديدة المنبثقة عن الفراغ / التصوير ـ السينوغرافيا.

وفالمسرحية التذائية، وهو مصطلح جديد دخل آنذاك قاموس اللغة السرحية في بوائدا من أرسع أبرايه . لم ينحصر في المنطقة في استلهامات برجوسوافعكي من الفراكارر التعرف على أنواق الجماهير في تلك العرجلة التاريخية فحسب، بل إمكانية استقراء الأحداث السرحية رجغرافيتها واستطاقها فرق النشبة تعبيراً عن العصر. فمسرحية الكراكوقيون (من مديئة كسراكسوف) والجبليسون (من جسال زاكسوبانا) - كسراكسوف) والجبليسون (من جسيسال زاكسوبانا) - المسرحي النظائي والذابي الشعري الذي اللغه برجوسوافعكي وأخرجه، المسرحي النظائي وللدنا، المسرحي من مناطق بولندا،

حيث كانا بمثلان ثقافة محلية ذات خصوصية ، واختلافاً في العادات والثقاليد والأزياء والكلام (اللهجات) . فالمرة الأولى \_ وليمنت الأخيرة - أمست اللهجة لغة انصال للشخوص المسرحية ، ويمركزت في صياغة شعرية ذات قيمة أدبية عالية، نحمل في طياتها متخيرات في العادات والتقاليد والأخلاق لهاتين المداملتين اللتين شوهدنا فوق الخشية . وتترجمهما ترجمة وفية ، بأزياتهما الممثلة لكل منهما , وقسائهما الشعيية الممثلة لكل منهما

أما القهمة القنية المتمركزة داخل الجانب السينوغرافي/ الراقص للعرض المسرحي، فهو عامل أساسي يساعد على خلق المصدافية المعبرة عن أسلر «الثقافة الشعبية المادية، لكل شعب من شعبي المنطقتين، فلم يكن المقصد ها هو عكس الجانب الخارجي للمنظهر والإطار العام لعرض المسرحي ببقدر الجانب الخارجي للمنظير والإطار العام لعرض المسرحي ببقدر فوق خشبة المسرح بوصفه مجرد شي إصافي ثانوي، بل من أجل أن تحفق الشقافة المعبية الروحية، وتتجسد أمام أعين المتلقين، ولاتتجاهل قوى الشعب الحقيقية أو يقوم بالإخلال

وصحيح أن والعمل الاستبعراضي الغنائي، الذي ألف بوجوسوافسكي وأخرجه كان عملاً مسرحياً مقصوداً، فيه وعي مؤلفه بالفكرة، ولكن حقيقته كانت تكمن في ثنايا تلك الأطر الشكلية التي تصيغ المواقف والصراعات الممتزجة؛ نسيج الأحداث؛ وهي لاتقال من الخصائص الأدبية العمل المسرحي ولاتضعف من مصداقية المسرحية في مواجهة الناخبين النازقين، والصروب القيائية، والخيانات، والزخم المادي، والأخلاق المنهارة، والحب العاجز، وكل ما تنكسر أمامه القلوب، ولاقدرة الحب في الارتفاع سمواً وشموخاً، والبحث عن توثيق عرى روابط الإخوة، والمفهوم الحقيقي للشرف، وذلك الذي يعد جزءاً لايتجزأ من الإنسان بكليته وكيانه. هذه هي الأسس والمبادئ الجوهرية التي تتواصل، وتتفجر حياة في ميراث الشعب البسيط، الذي يمارس تقاليده ويصبأ تراثه الإنساني، محتفظًا، في ذلك، بكنوز والثقافة الشعبية المادية والروحية، . إن العرض الأول للعمل الاستعراضي/ الغنائي لبوجوسوافسكي قد خلق وصيغ من جذور الفولكلور، ليس

باعتباره مجرد تجميع امهمات مسرحية (قعلم إكسسوار) إثنوجرافية، بل هي - قبل كل شئ - تظاهرة فنية، وإيداع مسرحي، تكون مصادره نابعة من الغيال الإبداعي للشاعر الإنسانية أكثر من كونها مجرد تجميع حسابي واع منصبط. وبصرف النظر عن كونه فأنا من القنون الشعبية أو قيماً روحية خالدة، إنما هو ثراء إنساني بولد منه العمل المسرحي.

فسمن تراث المذابع تمتد جسنور شهرة الشهراء الرومات المسرحية التي تعد الرومات المسرحية التي تعد واجهة حقيقية للأدب المسرحي القوى البولندي، إننا نرى في الشعر البولندي الروماتيكي تأثر كبيرا واستبشارا واستفاراً للتراث الشعبي البولندي وتكليفاً عميقاً من نماذجه، وتختلف اختلافاً واصحاً عن التراث الشعبي الأوربي برمته؛ لأن الشعر يحيله إلى إيداع له خصوصيته، يصعب ترجمته؛ لأن الشعر أخرى، وإحالته تماثلاً مع حساسية شعرية أخرى، تعبر عن أقدار شعوب أخرى وأخلاقياتها.

فالسمة الشعبية المتسم بها الشعر الرومانتيكي البولندي لها طبيعتها الميتافيزيقية والأخلاقية الخاصة. فهو لايستخدم اللهجة ، ولا يستأثر بالمهمات المسرحية (قطع الاكسسوارات) الإثنوجرافية؛ بل إنه يقوم بتغييرها وتعديلها في أبيات شعرية تتفجر حكمة، وعقيدة، وعدالة، وبساطة؛ تحاول البحث عن حقيقة الإنسان داخل عوالم من قطاعات شعبية تحيا في أعمق أعماق القرية البولندية، وفوق أراضي الدولة البولندية القديمة. فأشعار آدم مينسكيڤيتش(٤) إنما نقوى في قصائده ومسرحياته الشعرية تلك المشاعر والعقائد، ولعل أبرزها إحدى قصائده التي تعبر عن فتاة من البسطاء تواصل حبها وعشقها لحبيبها على الرغم من موته، محاولة بهذا العشق المخبول ملاقاة روحه في عالم غريب عنها. هذه القصيدة وتلك المشاعر الإنسانية المذكورة، غير موصومة بثقافة المدينة المريضة، وغير مهتمة بمرضى الحسابات الدقيقة للفعل الإنساني، وإنما هي نبت طبيعي يعبر عن الصياغة الطبيعية للوجود الروحي الإنساني، وليس مجرد تعبير أجوف عن أقوال تتسم بالبرود ال محكيم له عين زجاجية،.

واحدة من أجزاء هذه الأعمال القومية للشاعر الرومانتيكي ميتسكيفيتش هي مسرحيته الخالدة الذكر االأجداد

- (Dzizidy) فهى اعتراف شعرى ضمنى بعقيدة الشعب البولندان المومنة بدواجد الأرواح ومعايشتها للإنسان أثناء وجوده فى حياته وقبل مماته، وفى هذه الزابطة رابطة ترقق عرى الأحداء بأرواح موتاهم الذين يحتاجون تارة مساعدتهم، وتارة أخرى محاكمتهم؛ لأنهم ـ على سبيل المثال ـ لم يتحملوا مصاعب الحياة فهريوا فى العرت، ولم يتخذوا موقف المسؤول عن الأمة، وأنهم قد تسبيوا فى إصابة إخوانهم من الشعب باليأس والقنوش عندما وقف أولئك بلا مشاعر أمام مطالبهم بالعش عنهم والرحمة بهم.

إن منطقة الميتافيزيقا غير المستمدة من المقائد الدوجماتية المؤكدة عن غير دليل أو ببئة، إنما تستوحى المشكل الشعرى الشكل الشعرى يقخذ البشر حالته في التعبير الإنساني داخل الدراما الريانتيكية، وتشيء علاقات حامترة حية مع تراثها ويصبح المنافية عن الحرار مع ألا المحال الدرامية هي الحرار مع ألاله والاقتراب منه كأى حرار مع أي شريك عادى، ويقطن عالم هذه الدرامات كأى حرار مع أي شريك عادى، ويقطن عالم هذه الدرامات الأخرى من المقرر إلىلائكة (الأرباح والأشباح، هذا السرح المذي من البشر إلىلائكة (الأرباح والأشباح، هذا السرح وسكن داخلة ، على تفاصيله الدفيقة يقدو مسرحا يتسم بشموليته المذكور أنقا بكل تفاصيله الدفيقة يقدو مسرحا يتسم بشموليته واحترائه للبشر في كل مكان وزمان.

فالدرامات الرومانتيكية التى لم يكن بالإمكان تقديمها فرق خشبات المسرح البولندى آنذالك لأسباب سياسية، إنما كانت تمثل نوعاً من التحدى للمخرجين المعاصرين في القرن المخرجين المعاصرين في القرن الماسية في مناصف القرن التاسع عشر كانت هذه الدرامات المسرحية تعد من وجهة نظر نقاد تلك الحقيقة من بدايات القرن العشرين - أن هذه الدمسوس كانت مكتوبة في بدايات القرن العشرين - أن هذه الدمسوس كانت مكتوبة بخشبات المسرحية الراعية بخشبات المسرحية الراعية ومن بعده ربيحمونت كرافيسكي (أ) بطزاجة أقكاره وشعراية ومن بعده ربيحمونت كرافيسكي (أ) بطزاجة أقكاره وشعراية بوسائل تقديقها دون أية صعوبات تعرق تعقيق ذلك: فالملائكة بوسائل تقديقها دون أية صعوبات تعرق تعقيق ذلك: فالملائكة بوسائل تقديقها دون أية صعوبات تعرق تعقيق ذلك: فالملائكة كانت تعلير بأجدمتها طيراناً مائلاً بعيل بمساره من بين أعلى خشبة المسرح نحو أرضية المسرح، أما اللوحات التي

ظهرت فيها تلك الأشباح والملاكة فقد جاءت من آلات نشق من خلالها طريقها في محيط أشكال متعرجة خلف ستارة شفافة من السبح القطلي الرقيق تفصل ما بين مواقع خشبة Mise en ريعد الولوم في أطر الإخراج الرومانتيكي Mise en بين الدوابط التي تربط ما بين الدوابط ولفة scene

مفردات المسرحية التطبيقية كادت أن تختفي وكان يصحب تصور وجود هذه الروابط من جديد، إلا أن في بدايات القرن العشرين وفوق خشبات المسرح البولندي، في سنوات العشرينيات والثلاثينيات، يظهر جلياً قسم كبير من برتوار المسرح البولندي في جميع المسارح تقريباً ما يفتأ أن يكون مادة للكثير من أهم الأعمال التجريبية المتسمة بقدر كبير من الحِير أة في الطرح والرؤية والتنفسيير . كيان ينسخي لعبالم التصورات الميتافيزيقية والشعبية أن يجد تجسيداً حياً فوة، خشيات المسرح. وكان بالإمكان أن تنجسد أكثر نضجاً، وفي الوقت نفسه تترجم إلى لغة شعرية حديثة معاصرة، يتكامل فيها نسيج اللغة المسرحية. إن تجرية صياغة العالم المسرحي، المتضمنة خيالاً شعبياً مسكوناً من قبل الأرواح داخل تلك الشخوص المسرحية المنبثقة عن الأشكال السينوغرافية المتسمة باتجاهها التشكيلي التكعيبي \_ والتي أفاد منها المخرج ليون شيللر السينوغراف انجى بروناشكو، - غدت إنجازا فنيا ومسرحاً تحريباً خالصاً.

فخشبة المسرح تنقسم إلى فصناءين (فراغين) ترصع فهما مكبات المسليب داخل سجن الأروقة، وكذلك المحراب الشعبى داخل المقبرة، لتصميح الخشبة أرصاً ومقراً باللغ الدلالة والترظيف، حيث يرسم ليرن شيللر داخل هذه المواقع حركة المجاميع (الكروسبارس) من المصطلين الذين يردون أدوار الفلاحين بحركاتهم المتموجة وجماعات الفقواء والمساكين بحركاتهم الجالسة/ الساكنة،

وفى مسرحية [الكوميديا الإلهية المسرحة السرحي المتسمة بغضبها الثورى وروح التمرد الشاعر المسرحي زيجمونت كراشينسي تشهد مولد «النمط» أو الموديل» الذي كان أنموذها مثالياً جديداً «المسرح الشمولي» البولندي في أربطيات هذا القرن.

لقد ألهمت هذه الخيالات الشعبية بقيمها الروحية أرواح الشعراء الكبار، فخلفوا أعمالاً ذات طابع أدبى قومى رفيع،

تستثير قرائح المبدعين من المضرجين المسرحيين والتشكيليين/ السينوغراف ليخلقوا إبداعات مسرحية تنسم بالخاد.

لقد نهن الشعراء / كتاب الدراما وميدعو المسرح ممن يتلق عليهم تيار ، بولندا الفتية - MALODA POLSKA - من يتلق عليهم تيار ، بولندا الفتية - MALODA POLSKA - من المعبية والمصادر الرومانتيكية ، وهي فدرة تغطي بدايات السداوات الأولي من القرن المشرين، ويشغل الشاعر/ الكتاب المسرحي/ (الفتان السيوغراف والمخرج معانايسواف فسيبالمكي/) - إفلانات السيوغراف والمخرج معانايسواف فسيبالمكي/) - المخاتفة هذا التيار ، فقكرته المسرحية أم المفسرين أم المفسرين المسرحيين في حركة الإمسلاح لواحد من أمم المفسرين المسرحيين في حركة الإمسلاح الكبسرى: «أبوارد جوردون كريج (^\) Edward Gordon - نشر كريج دراسة خصصها عن فسيبياسكي بقام المخرج المسرحي البولندي والكندر لمن المسرحية الكبسرة المسرحية المسر

إن القرية البولندية الواقعة في ضواحي المدينة القديمة كراكوف هي موقع أحداث بصع مسرحيات للكاتب المسرحي فسيبانسكي حيث يفيد الشاعر المخرج من هذا النبع الشعبي الذي لاحدود له كما يستلهم من جوهره، ومن أكثر الوسائل والطرق الجديدة إثارة، فينجح في تشكيل مادتها داخل مسرحيته ذائعة الصيت ، حفلة زواج - Wesele ، وبجوار مسرحية الأجداد، لميتسكيڤيتش، نجد أن احفلة زواج ، هي العرض المسرحيّ التالي ذو التقاليد المسرحية العربقة فيما يخص أطروحة التجريب المسرحي الجديد. وباستعارتنا لمفاهيم النقد الفرنسية للمنظر المسرحي Du Bos الذي عاش في القرن الثامن عشر ومؤلف الكتاب الهام: Réflexions Critiques sur La Poésie et la Peinture، مكن أن نعيد محفلة زواج، مدخلاً جبداً أو معزوفة موسيقية؛ بدأت بها حركة التجريب المسرحي علاقتها بالغنون الشعبية، وفقاً للمفهوم الحرفي المصطلح "Partyra" وخصوصية المغزى في تكوين العمل الموسيقي . فالإيقاع يهب هذا العرض المسرحي الشعبي، موسيقي يعرفها جميع البولنديين؛ ويغلونها على رقصات الكراكوڤيانكا والمازوريك وأدبيرك، وهي رقصات بولندية

شعبية أصيلة . وفي القرية في صواحي كزلكوف - حيث ندور فيها حوادث العمل المسرحي؛ وداخل هذا البيت المتواجد بالفعل - تحيا عائلة ريفية مثقفة ، وتقام في هذه القرية - كما يحدث في الواقع اليومي لكل قرية - «حفلة زواج» ، عُرسٌ لفئاة قرية يتقدم الزواج منها شاعر من مدينة مراكوف . يلقى هذا عالمان مختلفان عن بعضهما البعض، بشتركان مما في شعورهما بالأزمة المأساوية القومية التى تهدد الوطن الواحد، والانصاء إليه . فباسم القصنية القومية يحاولان أن يتفاهما ويتواصلا، لكن الأهداف النبيلة والمساعى الحميدة لكل مفهما لا تكفي ويواجهان مصيراً مأسوياً مؤسفاً.

فالفلاحون المرتدون أزياء شعبية مزركشة ومزخرفة بطريقة بديعة يتكلمون بلهجاتهم التي تصاغ في صياغة شعرية وفية للمقاطع الشعبية الشائعة، تغدو ظاهرة وفيلوم ينولوجية، تبحث في وصف الظواهر الواقعية وتصنيفها مع اجتناب كلُّ تأويل أدبى. يتسم البيت الريفي بزخارف الملونة التي تصبغه من الداخل، وهذا البيت أو الكوخ الريفي ذو التقاليد العريقة هو المكان الذي تقع فيه الأحداث، ويشتمل المكان على قطع الأثاث الريفي، وغيرها من المواد التي تحمل داخلها خصائص شعبية، ودلالات ومعايير فواكلورية، وتشيد واقعاً مسرحياً يتسم بمصداقيته الأصيلة. فالموسيقي أحياناً ما تمدح الحدث والكلام إيقاعه، وأحياناً أخرى تمثل خلفية للأحداث، ترتبط أوثق الارتباط باللهجة الشعبية، والتراث الشعبي وتقاليده، وبالأزياء المحلية وبالأكواخ الريفية، وتتناول جميع هذه العناصر داخل قالب من الصداثة والجدة في فعل الإبداع المسرحي المتميز بقيم تشكيلية ذات مرتبة رفيعة. فالتميز الفني الخاص الحقلة زواج، عند فسبيانسكي يأتي من أنها ملمح جوهري لظاهرة متفردة، وغير متكررة في الإبداع المسرحي البولندي ورغم أنه قد تواصل فيما بعد هذا النوع من التجارب التي تسير على هذا النهج وتقوم بتطوير هذا النوع من الدراما، إلا أن هذه التجارب لم تصل إلى عمق التجرية الأم محفلة زواج، للكاتب/المخرج ڤسبيانسكي.

لقد سبر فسبيانسكى أغوار التراث، كى يبحث عن المدابع الحقيقية الثرية للفنون الشعبية نيس باعتباره مؤلفاً مسرحياً لهذه التجرية فحسب، بل لكونه مخرجاً مفسراً وسينوغرافياً.

وعند تقديمه فوق الخشبة هذه الدراما الذي ألّفها خصيصاً ليجر عن مرحلة تاريخية سياسية تعدل فقّرةً من فقرات التاريخ البولندى، فإنه قد استلهم وأفاد في الوقت ذاته من ذلك الزخم من تقاليد المعمار الإتليمي الحي، وبثراء الزخارف الشعبية، ومختلف أنماط الغنون التطبيقية.

وعند إبداعه لهذه النماذج الشعبية التى عكست بالمضرورة حاجة خشبة المسرح لها، استطاع فسييانسكى أن يُحيلها إلى محاولات استثنائية من القيم الفنية المسرحية المنفردة.

لم يكن عمله السينوغرافي مجرد خلفية أو إطار خارجي، بل مرقع حقيقي موظف لخدمة الأداه المسرحي، اتخذت فيه مغدات العرض المسرحي من مواد متنوعة ومهمات مسرحية قضواه دلالات ومحالف من الألوان، قيما رمزية تعمل في فحراها دلالات ومعالفي منسمة بخصوصيتها الغنية. لقد غدت هذه السينرغرافيا- فيما بعد - إلهاماً لعدد غير صغيل من فنائي المسرح. كانت في ذاتها انتكاساً فظاهرة المحداقة المسرحية المحدادة، وفي الرقت فقسه حددت التجاه حركة الإصلاح المسرحية الكوري داخل المسرح البواندي في القرن العشرين.

ويعد ليون شيلار(٩) ـ الذي ذكرناه آنفاً ـ من أكثر أولئك المبدعين استمراراً لقسبيانسكي واقتراباً من منهجه. فشيلار هو مبدع نموذج «المسرح الشمولي ـ Tertr Uniwersalny ، البولندي، وأفاد فيه من نظريات قسبيانسكي وتطبيقاته، وكذلك طور التيار المسرحي الشعبي والطقسي، في عرضه المسرحي باستوراكا ـ PASTORALKA، الذي تعود أصوله إلى العصور الوسطى، حيث بعكس مولد السيد المسيح وكذلك عيد قيامته، وهي، كمسرحية الأجداد،، ملمح رئيسي من ملامح تاريخ المسرح البولندي، تحمل في سماتها البساطة الشعبية الخالصة، والبداءة، والتطير، والشاعرية. لقد تناولها شيلار كذلك باعتبارها طقماً مُخْرجاً، زاخراً برقصاتها الشعبية، وأغانيها القديمة. وبمفهوم والشعور والعقيدة ونفسه الذي تحويه عروضه المسرحية، وبساطة إخراجها وتجسيدها بهذا القدر من الإيمان الخالص؛ تسبب عنه أن «باستوراكا» أصبحت عرضاً مسرحياً متأصلاً في التراث الإنساني البولندي وعقائده، يصحب استنساخه أو تكراره، داخل أشكال من المؤثرات المسرحية الجوفاء، وزيفها؛ وبمهمات مسرحية ،قطع إكسسوار، مقلدة

في النصف الشاني من القرن العشرين عاد شيلار في النهات القدرة التي أبدع فيها، وكذلك تلاميذه وحواريوه إلى الترات المقتسى/ الشعبى؛ حتى عند مأجداد، ميتسكيفيتش، نشاهد بوضوح بالغ رغبة حقيقية لديه في التعبير عن الهانب المقتسى الذي يؤدى دوراً كبيراً في العمل المسرحي، ورغم أن المقتس الدون وثلك الخطوات الرامية إلى هذا الاتجاه وذلك المقتصد تتمر ثمرتها العمسة لمسالح العروض المسرحية، إلا أنها لم تبذر بذرتها الفطية في بطن أرض الإبداع المسرحية، ولم تتفتى نموذجم جديداً يعود إليه - بشوق ورغبة ملمة المبدل الأحدث من المخرجين والسيوغرافيين، ولم تعد شغل مكانة رئيسية في يتوار الإلهام المسرحي والاكتشافات الإبداعية البريادية الجديدة.

لقد خدم المسرح البولندي المحترف احترافا خالصا التراث الأدبي " الأوروبي في أفضل صوره، ونهل في الوقت نفسه من الدراما العالمية الحيدة ، واغتر ف منها الكثير لصالحه ، طامحاً في هذا إلى إحداث رابطة تصل القضايا ذات الطبيعية الإنسانية، والمتسمة بشموليتها، بالمخاطر والهواجس القومبة ذات الطابع المحلي. فالتجريبيون المسرحيون المعاصرون الكبار اكتادووش كانتور(۱۰) Tadeasz Kantor، وايوزيف شايدا (۱۱) ـ Jozef Szajna و وبيجي جروتوفسكي (۱۲) Grotowski و مدرون بداره شدنسكي . Grotowski غير المعروف خارج حدود بولندا ـ شيدوا عالمًا ممتزجًا بالعبث متكسرا مفككا في مسرحهم ليقوموا بعد تفكيكه وتقطيع أوصاله بإعادة بنائه من جديد في نسق وترتيب جديدين غير تقليديين، يقوم على إشكالات أدبية تشكيلية متجددة معاصرة، وقد عُبروا في هذه الصيغ المسرحية عن آلامهم الذاتية وهواجسهم وكُفرهم بالقيم البالية. وقفوا بالمرصاد صد قيم الكائن الإنساني (homo humanus) في تجاريهم المسرحية، وعروضهم التي تضمنت المأساة الإنسانية لأبطالهم الواقعين تحت حافة نهايات القرن العشرين، ليعرضوا من خلالها حالة الفوضى، والمخاطر المهددة للإنسانية، والعالم الذي نحيا فيه ونعاني من عذاباته.

إن عالم الشعر والعقائد الشعبية؛ ذلك العالم الذى نملك فيه عدالة عير عادلة، يستحيل الرجوع عن أحكامه، هذا الشعور

الوبلدى الغالس المغمور في أعماق بحار التراث والتقاليد والمادات والطقوس، المغموس في طابع صوفي شعبى، غدا كل ذلك كمقاطعة محاملة بأراض أجدبية، جزيرة قفراء مدخرلة يَعسُّب اختراقها؛ لتحل محلها صديغ زاخرة بغنون تطبيقية. مزخرفة تتمع رقعة استساخها وتُعرض للبيع.

إن التجريب، الذي يتواسل مع جذوره من جديد، ويستفل طرزاً من أطوار الفولكارر المتنامي يُمد داخل بواندا- في طلقي . مرحلة لعظاية . فيلبغى على مجرب كهذا أن يكون في الأصل واللبت فتر من الحساسية المليقة المسرع؛ لأن الشاعر فقط أنسان متعربة الإنسان المسرحية إنسان متعربة المينة الشيئة الشيئة الشيئة المسرحية المربية انمازي المسيئ، عندما يهجم عبر خيط قطلي وفيد التطاقرة المسرحية دموع البلكين الدواني ألما وجزنا لموت بطلهم الحسين، ويضع حديم علم في مقانان، تجمع فيها وتعقله المسيئة ماست ويضع على المسيئة المسرحية مسحرية في فاعام المربض ويضع على المربض المسرحية القديم عبدي المعرب المسرحية القديم ويتكونها المناقبة أي والمشاركة في العرض المسرحية القديم ، وتكشف المسدى ذاته عند جالك كوبوه ، عندما قدم في مسرحية القديس في بروانسيا . في مسرحه لحقالات أعياد قطف المدن في بروانسيا .

لقد اجتمع المثقفون والغنانون المسرحيون معاً منذ عدة شهور مصنت داخل بولدا، ممثلين لمختلف الأوساط والمراكز الثقافية المسرحية العالوة؛ ليدرسوا مجتمعين ظاهرة مصياغة

الثقافة الإنسانية في نهايات القرن العشرين وعلى مشارف القرن الواحد والعشرين،

فاللوحة يشوبها اللاوضوح ويكتنفها الغموض عندما نصف ما آلتُ الله حالة الفن المسرحي الحديث، الضائع، والمفتت، غير المتيقن من الغد، غير الواثق من إمكاناته وقدراته، في مواجهة النظم الديكتاتورية والشمولية، والتعصب القبلي العنصيري. إن دور المسرح المتواجد في نهايات القرن العشرين، إنما عليه أن يضيئ ثلك التظاهرات المتسمة بالأمل، وبُضي أكثر فأكثر أولئك الراغبين في تشييد مراكز إبداعية خلاقة، تقف بالمرصاد ضد الحدود القاطعة ما بين ثقافات الشعوب وقوميتها؛ مراكز تمثل الشخصية الإنسانية تعثيلاً واضحاً، وتعبر بوضوح أكثر عن الهوية الفنية المعبرة عن أوطان النشر الصغيرة: فهذه الأوطان الصغيرة إنما هي حدائق غَنَّاء من الشعر الممنوع، وفنون التصوير الحرة، والموسيقي التي تعزف للقلوب والعقول، فتزيد استنارتها، والمسرح الذي يجد في التجريب مرفأه . ينبغي حماية هذه الفنون بكل ما أوتينا من قوة قبل فوات الأوان. ففي ممارستها نشعر بالأمان والأمل، ليس فقط في العثور على مصادر الإبداع التجريبي الحق؛ بل لخلق الهوية الثقافية القومية الإنسانية لفنوننا التي تحيا على التراث، وتجد في الفولكلور درعاً واقياً لتجريب يُنظر المستقبل لا يتوقف، وبرهص بمسرح ينيض بالحياة لايموت، أو بحيا في متحف التاريخ.

#### الهواهش

#### (۱) اللايكونيك (Lajkonik):

احنفالات نقدم كل عام بعدينة كراكوف Krakow الراقعة فى الجنوب البرواندى، إحياء لذكرى دراً العدوان التغربى على برائدا وغزوها القائم فى القرن الذالث عشر العيلادى. وابطل الزئيسى فى هذه الاحتفالات الشعينة هو معثل يعلل دور فارس، معتطيا فوساً صغيراً متذكراً فى زى كتزى يخترى شوارع العدينة .

#### (۱) شریکا (SZOPKA):

وهر مماكيت، يعد تمروج) مصغراً للاسطال الذي ولدت فيه مريم العذراء إنها السيد السيح في فلصطين، تتواجد بداخله الشخصيات المقصة على شكل تمثايل شجيعة أيدعتها قرائح التفاتين الشعبيين البرانديين، رتقام مسابقات كل عام تنقق فيها مكافئة تشهيعية بصغية تقرف فيها أقصل بقد «الحاكيات» المسعودة التي يطلق يشها (شريكا) ه وذلك المقاط على تقاليد هذا الفن الشعبي، فترصنع «الشريكات» في البيدان الرئيسي أمديد كراكوف أمام لجنة العسابقة المكرنة من جماعير السنية رعلى رئيها مناظها وترصن خصيصاً محرجات دينية مصابحة أيذ الاختلالات تتعاسب والعالمية، للمن من أسها على الإطلاق: (باستوراكات. Pisstorulka. -()

#### (٣) قُويتشيخ بوجوسوافسكي .. Wojciech Boguslawski :

(۱۸۷۹) بولندى الجنسية. كان ممثلاً وكانتب دراما ومخماً، يطلق عليه المؤرخون الأوروبيون أبر المسرح البولندى، كان مديراً للمسرح القومى في وارسو والذي أنشأء في القدرة ما بين (۱۸۷۸ ـ ۱۹۱۹) مع فقرات انقطاع - ممل كذلك مديراً لمسارح بولندية أخرى، ليه موافق ومدرجم لعدد من الأعمال المسرحية. ومن ألم أعمالية القرائمة الكركرة فيزن والجبليون، ومن ألم كنيه القدية الدوافة تاريخ المسرح البولندى القومى ومن ألم أعمالية Chicle teatru narodoweso.

#### (ع) آدم میتسکیفیتش \_ Adam Mickiewicz ): (۱۸۰۰ - ۱۲۹۸)

أعنقم شاعر بولندى في تاريخ الشعر البولندى الرومانتيكي كان يواصل في بدليات إيداعاته الشعرية وكتاباته حركة اللندي (الكراسكية) في بولاما أن بسبح قوما بعد أهم مبدوع من الهدديين الرومانتيكية، بدلية من تصيدة السبح المساورة الشدوات الطاقية الإسلامية المساورة الشعرة المساورة الشعرة الشعرة المساورة الشعرة المساورة الشعرة المساورة الم

#### (ه) الأجداد - Dziady:

مسرحية بولندية شرية. ألفها الكاتب الولندى ميشكوليش وهي تجرر تعبيراً واصفاً عن شرد القرد مند العالم وما يدور فيه . يتكون الممل المسرحي من أربعة أجزاء الثان منها ورنكزان حول طقوس الموقى، والاحقال بها مع احترائها المضمون القكرى السابق، أما الجزيان الثالث والرابع فيطرحان القضايا الإنسانية الداريخية وأميلة الإنبية التى تمثل طفيتها بالترواما، الأقدار المأموية للبول الرومانتيكي . كما أن المسرحية تشور يلميغ الانهام المسارخ نصر طبحة المخفين البولنديين في نهايات الغزن الدامن عشر وبدايات الغزن الدامن عشر بأكمانه إنها طبقة خامة الاموقف أبها.

#### (١) زيجمونت كراشينسكى - Zygmunt Krasinki

شاعر معرجي برنندي من أهم معثلي التوار الررمانتيكي للمسرح البولندي في القرن الناسع عشر، في ليداعاته غالبًا ما يربط قكره صراع القرد مع العالم ، برزية الفررة المنصرة المهاع والقفراء والوقرف بالسرصاد مند عالم الأرستقراطيين المتنبط، ورجال المسارف وأصعاب المساتم، يتمامل في مسرحه مع الفروة باعتبارها في قرة تقوم بتغيير العالم بكل مخلفاته وقيمه المنهاكة ، نشعر في أعماله برزية «أجركاليبسية» ممتحيلة تعزج ظاهرة الشروة باسأة أسالها وفراتهم، حيث يشكل لارعيهم بفكرة الشورة ذاتها، ومن أهم أعماله: «المسيد كرانسي» والكرينيا الإنهاف

#### (۷) ستانیسواف فسیبانسکی Stanislaw Wyspianskl ستانیسواف فسیبانسکی

كاتب دراما، شاعر، رسام، جرافيكي، مصلح مسرحي، مصور الزهرر، ووجوه الأطفال، والعناظر الطبيعية، كما رسم لرحات جرافيك تصويرية الكتب، صمع كسيلوغراف عزرضه السرحية وأغرجها بنظمه، قال من يتمسعم الآثاث ريتورات العروش السرحية الشمة بلايمها الشعوى والتي تتعريض للمضرعات القومية، من أمام أعماله الدرامية: (العرص أن حفلة زواج، Wesrria) و(الشحرير. Wyswolenia)، وبالت معظم دراماته السرحية حرل موضرعات الورات القومية، كما نشاهد في (فناة وارسر (Warszawianka))، و(البلة درامات (Woc Listpadowa)،

#### : (۱۹۱۱ - ۱۸۷۲) Edward Gordon Craig - کریج ، کریج

مخرج إنجليزى، وسيورغراف، ومنظر مسرحى. بدأ حياته الفنية ممثلاً، ثم قدم أول عمل مسرحى من إخراجه وتصميماته السينوغرافية في عام 1901. يعد كريج بجوار زدوف أبيا السويسرى من أهم التجريبين الإصلاحيين لعركة السرح العالمي ، تكريج ـ لامحالة ـ هو مبدع نظرية (خشهة السرح الشكولية البديدة) . خلق اسما جديدة للمفهوم المسرحين لطامحر العرض السرحي الوهودية (الإشاءة د التكوين المسرحي-المساحة ـ القراغ - الحركة المسرحية) ، كما أن كريج إندع مفهوما جديدًا لدير المخرج المسرحي أو الهيدع المسرحيء - على حد تعبيره - باعتباره (فائناً شاملًا) ، أس المجلة المسرحية : القناع ـ The Mask في القنرة ( ١٩٠٨ - ١٩٩١) ، وألف كما بأما بعلول محول في السرح، عام ١٩١١) .

#### (٩) ليون شيللر: Leon Schiller : (١٩٥٤ ـ ١٨٨٧)

مخرج بولندى. تعاون بشكل رئيسى مع المسارح البولندية في روارسو، ودورج، ـ Lodz، وبلغوف ـ Lovo، . وفي نشاطانه التجريبية الإبداعية - كمخرج شامل ـ استطاع أن يحقق ثلاثة نيارات:

١. المسرح الشعرى الشامل في تناوله الفني عندما أخرج مسرحية «الأجداد» للشاعر البولندي ميتسكيفوش.
 ١. المسرح الموسيقي: عندما أخرج مسرحية «باستوراكا» وهي المسرحية التي استفادت من النزات الشعبي
 ١٠ د. ولا إلى المسلح المسلح المسلح المسلح المسلح المسلحة التي استفادت من النزات الشعبي

 ع. كان مطمأ تربويا وأستاذاً في المعهد العكومي ثلاثون المسرحية في بدايات الترن المشرين بعدن (وودج)
 و(وارسو). وكان مؤسساً ومحرراً في المجلة المسرحية العلمية «ذاكرة المسرح»، كتب المديد من المقالات والدراسات، من أهم كتبه «المسرح الشامل» ووبدايات مسرح مديدة.

#### (۱۰) تادووش کانتور: Todeusz Kantor (۱۹۹۰ ـ ۱۹۹۰):

يولندى الجنسية . رسام ، سيترغراف، مخرج مسرحى، مؤسس الغرقة التجريبية ، كريكوت ـ ٢٠ . يعد هذا المسرح من أهم مراكز الفكر المسرحى الطليعي والتجريبي في بولندا والعالم.

#### (۱۱) يوزيف شاينا: Jozef Szajna (ولد في عام ۱۹۲۲):

بولندى، فنان تشكيلى، سينوغراف، مخرج مسرحى. مدير المسرح التجريبي (سنديو). كان سجيناً في مصحوات التجريبي (سنديو). مكان سجيناً في مصحوات المعرض مصحوات المعرض المعرض

#### (۱۲) ييچى جروتوفسكى Jerzy Grotowski (ولد عام ۱۹۳۳):

برلندى الجنسيّة ، مُنظر ممرح ، مخرج مسرحى ، مطم ، مبدع أساليب جديده لقن المعلل ، من أهم أعماله المسرحية «الكراس» ليونيسكر ـ وبالم قانيا، لتشيخوف . في عام ١٩٥٩ أصبح مديرا لمسرح الـ ١٣ صفا ـ (Teatr 13 /2edow)



### 

المحالية السامية للأميرة الجليلة للامريم جاءت الطلاقة المهرجان الوطنى الأول للحكالة المدرسية في أواخر بونيو المنصره، انسجل مدثاً تربوياً وثقافياً متميزاً على المحكالة المدرسية في أولا في معرفاً على المصعيدين المحل والوظنى، الموقوع، والمؤتمة الجليمة طبطاوى، الذي يعد الأولى من نوعه بالمغرب، وربيا بالعالم الوربي بأجمعه، ويعتمد مضروع دسيك حكاية، على إدخال «الحكاية، للفضاء الشربوى المدرسي، ابتداء بالمستويات الابتدائية قالإعدادية والتنويق المنافقة، وحتى الجامعية، واستعمال وتداول الحكاية بوصفها وسيلة تطيمية السناوية بالمعتويات الابتدائية والعربض المسرحية، والعربض المسرحية، والعربض المسرحية، والعربض المعافقة على اللغة المنافسية هي اللغة المنافسية هي اللغة المنافسية هي اللغة باللغة، بالكتبار أن اللغة الفرنسية هي اللغة، المنافسية عن اللغة، المنافسية عن اللغة، المنافسية عن اللغة، المنافسة باللغة، باللغة، باللغة، باللغة، باللغة، بالمنافة باللغة، باللغة، باللغة، باللغة، باللغة، باللغة، باللغة، باللغة، باللغة المنافسة عن اللغة، باللغة، باللغة، باللغة، باللغة المنافسة باللغة، باللغة المنافسة باللغة، باللغة، باللغة، باللغة، باللغة المنافسة باللغة، باللغة، باللغة المنافسة باللغة، باللغة المنافسة باللغة، باللغة باللغة المنافسة باللغة، باللغة المنافسة باللغة، باللغة المنافسة باللغة المنافسة باللغة، باللغة باللغة المنافسة بالمنافسة بالمن

ولأمعية المشروع وأصالته، أود أن أسجل - بوصغى عضر) بمؤسسة المشروع - بمن التساؤلات والملاحظات على عضر) بمؤسسة المشروع - بمن التساؤلات والملاحظات على التربوية والثقافية. ففي استجواب أجريته مع الأستاذة نجيمة طبطاى الغزالي رائدة المشروع ومديرة المهرجان الوطنى الطبطاى الغزالي رائدة المشروع ومديرة المهرجان الوطنى السيميائيات من جامعة السريون)، وقفت على أهم خلفيات الشروع وقواعده واستراتهجيانة، فمن جهة، إن مشروع «سبك خالية، لم يأت من فراغ ، بل إنه يعتمد على خلفية تزبوية من أمريكا كيداد، وأمانيا، وإنجلار، وفرنسا في مجال الحكاية

المدرسية، إصافة إلى إنجازها لتدريبات كثيرة بمؤسسات فرنسية على يد أخصائيين في مجال بيداغوجية المكاية؛ كما أنها شاركت بقرنسا بعدة مهرجانات اعتمدت على المكاية وسيلة تعليمية وتلقيفية، حيث عملت جنباً إلى جنب مع رواد المدرسة الفرنسية. يبطلق المشروع كذلك من روية وطموحات شخصيح الاسيادة طبطاى التي ترى صدورة إرساء هذا المشروع الديوى على قواعد تعالىب مع الومنع اللفقافي المشروع إدخال العكاية، للفضاء الدرسية حيل المنقبة حيل منرورة (دخال المكاية، للفضاء المدرسي بوصفها وسيلة تزيرية، اقداء بالمؤسسات الغريبة. ومن جهة ثانية، اعتمد المهرجان على مشروع مسك حكاية، لمدة لا تقل عن للاث

سنوات من التلقين النظرى والتطبيقي لسبك الحكاية، وذلك استناداً إلى المناهج البنيوية المتعلقة بالحكاية ومن روادها المشهر دن:

A. J Greimas, Tzvetan, VLadimir Propp, Claude Bremond , غير هم) ورافقت هذه المنهجية التعليمية أشغال ميدانية وتدريبات تطبيقية للأسائذة العاملين مع د.طيطاي بعدة مؤسسات تربوبة بالمغرب؛ وكانت الانعكاسات الأولية لهذا الحدث التربوي الثقافي المهم نشر العدد الأول للحكايات المبدعة من طرف أطفال المدارس، تحت عنوان مردوج والعالم حكايتي ، Le Monde, Mon Conte ، قامت بجمعها ونشرها د.طيطاى عند الناشر ناصاف بتاريخ يونية 1996) بعضيها مكتوب باللغة الفرنسية، في حين أنَّ البعض الآخر مكتوب باللغة العربية . وحسب أبحاث مبدانية شارك فيها عدد من الأساتذة والطلبة الجامعيين(١)، جنباً إلى جنب مع المسئولة عن المشروع. وحسب الانعكاسات التربوية للمشروع من وجهة نظر أولياء التلاميذ وأساتذتهم، تبين أن الدور التربوى للحكاية المدرسية لا يقتصر على اكتساب وتنمية مهارات الطفل اللغوية والتعبيرية والإبداعية، بل ويشمل كذلك مواجهة الطفل للمشاكل النفسية والاجتماعية والتربوية ومواجهته للفشل المدرسي(٢)؛ إذ إن «الحكاية، تصبح وسيلة تعبيرية في يد الطفل، وبهذا المعنى تضمن انفتاحه على المحيط الاجتماعي والتربوي، وهكذا تشمل القيمة البيداغوجية للحكاية جوانب أخلاقية وترفيهية وتعليمية في آن واحد.

وإذا كان «الحكاية» وأدب الطفل بالمجتمعات الغربية المنقدمة خلفيات نظرية وقلسفية وثقافية تربط ما بين عصر فيكتور هرجو (Victor Hugo) ورواد المدرسة البنيوية و«الحكاية» بغرنسا (كلود إليفي سخراوس» عالم الأنكير بورفوجيا، وفيلاديوسر بروب»، وتودرورف...) وتشمل عالم والت ديزني، فإن وضع أدب الطفل بالمجتمعات الغربية المتقدمة نفسها بيدو أنه لم بوض عصره بالمجتمعات الغربية المتقديمة هذا الأدب من منظور الإشكاليات المطروحة على الساحة الغربية ما بين عهد فكترر هوجو ورواد «الحكاية» بالعالم لغربي المعاصر هذا السنيليات.

فبالنسبة إلى الروائى الفرنسى المعاصر الشهير ،ميشال تورنيى Whichel Tournier، إن القرانين التى تتحكم فى إنتاج ونشر أدب الطفل بالغرب خدول أساسا دون إنتاج ادب جريد، إذ إن كل تلك القرانين إما موروثة عن عهد فيكنور هوجو والمكة فيكتوريا، أو أن أدب الطفل يخمنع لهيمنة شركة والت ديزنى بشكل بحرل دون إنتاج أى عمل روالي/ حكائي للأطفال يعتمد على الأصالة والإبداع الفني، كما هو الحال

حتى السيعينيات(٣) . وفي دراسة نقدية للكاتب الفرنسي مارك سے ریانہ Marc Soriano حول أدب الطفل (وهي دراسة قدمها امنظمة البونيسكو)(٤) يؤكد سوريانو على أن «الحكاية المدر سبة؛ مدرسة بحالها ، بحكم أنها تسهم بفعالية في تربية الطفل، مع العلم أن الطفولة مرحلة نمو سريع واكتساب وتمعن مفرطين، وبحكم أن التربية الأولية المكتسبة تكون أفصل وأسهل من تصحيح التربية (٥). ورغم تأكيد الكاتب على أهمية الحانيين الخيالي والرمزي لأدب الطفل، وإسهامها في تهذيب الحس النقدي عند الطفل، يحذر الكاتب وبشدة من سلبيات أدب الطفل بالمجتمعات الغربية الاستهلاكية، والتي، في الحقيقة، تعيق الوظائف نفسها؛ التربوية والتعليمية لأدب الطفل. ولعل أهم إشكاليات أدب الطفل بالمجتمعات الغربية الاستهلاكية اعتماد إنتاج هذا الأدب على معايير اقتصادية استهلاكية تعتمد على الريح التجاري على حساب الجودة الفنية، بحيث إن أدب الطفل وأصبح شبيها بإنتاج معجونات الأســــان، (٦) . وبالنتيجة، فإن أدب الطفل في المجتمعات الغربية يسهم في تجهيل وتبايد الطفل (الغربي) ويحول دون تعلمه للقراءة الجيدة، إذ إن هذا الأدب يعتمد عموما على بنية حكائية تولد عند القارئ الصغير الرغبة في الاستمتاع بالإثارة Suspense والعنف، مما يسهم في بلورة قيم إيديولوجية سابية عند الطفل، مثل العنصرية ومعاداة السامية (-anti Sem itism)(٧) . ولعل المفارقة العجيبة والمعادلة الصعبة التي تشكل خلفية أدب الطفل بالمجتمعات الغربية الاستهلاكية أن هذا الأدب يؤدي إلى نتائج عكسية؛ بحيث إن افتقاد القارئ الصغير لتعلم القراءة الجيدة يعادل، في رأى سوريانو مثلا وعلى حد تعبيره، ضياع تراث ثقافي بكامله، علماً بأن إجادة القراءة تتطلب إيقاظ الحس النقدى والإبداعي عند الطفل(^).

إن أدب الطفل في المجتمعات الغربية الاستهلاكية يعبر عما يسعيه سوريانو, و ظاهرة تخلف المجتمعات الصناعية الاستهلاكية، وهي ظاهرة غير موجردة بمجتمعات دول العالم الثالث والعالم الرابع، إلا أنها تهدد هذه الأخيرة على حد تعبير الكاتب، خصوصاً وأن أدب الطفل بالمجتمعات الغربية أصبح بهناءة عالمية تغزر أسواق هذه الدول بوسفها أدبا مترجماً(١). وإذا كانت وضعية أدب الطفل بالمجتمعات الغربية . لاستهلاكية تعلى بتر الجذور الثقافية بهذه المجتمعات على حد تعبير سوريانو فإن الاقتداء بالنماذج الغربية لأدب الطفل من طرف مجتمعات العالم الثالث والرابع يهدد هاته الأخيرة، بحيث أن بتر الجذور الثقافية سيعنى بالصنرورة عودة إلى بحيث أن بتر الجذور الثقافية سيعنى بالصنرورة عودة إلى

ولكن، إذا كان دخول والحكاية، للفضاء المدرسي بالنسبة للدول الغربية (المتقدمة) يمكن اعتباره وسيلة لتجاوز سلبيات النماذج الغربية لأدب الطفل، فهل يمكن اعتبار القضايا التي بطرحها غزو أدب الطفل الغربي المترجم لأسواقنا نفس القضايا التي يطرحها بالمجتمعات الغربية الاستهلاكية؟ المقيقية أننا لو أخذنًا بعين الاعتبار وضع الثقافة العربية الإسلامية من جهة، وهدمنة الثقافة الغربية، ووضعية الطفل العربي في إطار الاز دواحية الثقافية من وجهة أخرى لاكتشفنا أن هناك قاسم مشترك أو اثنين بالنسبة إلى الجانب التربوي، إلا أن الاشكالات التي يطرحها الغزو الثقافي لأدب الطفل الغربي لأسواقنا أكبر بكثير مما يعبر عنه سوريانو. فالنطور الإعلامي - المعلوماتي البصري - ابتداءً بالكمبيوتر والألعاب الالكترونية وانتهاء بشبكة (INTERNET) أصبحا يشكلان نماذج جديدة وغير معهوده من الغزو الثقافي الغربي، في حدن نجد أن أدب الطفل الغربي (من مترجم وغير مترجم) يملأ أسواقنا ومؤسساتنا التعليمية. وإذا كان التطور السمعي -النصري وحده قادراً على تهميش أدب الطفل - بل وقراءة هذا الأدب من طرف الطفل نفسه - فعن أي أدب نتحدث أولاً؟ الأدب العربي أم الأدب الأجنبي؟ المترجم أم غير المترجم؟ ثانياً، إن هذا الغزو الثقافي الغربي يطرح إشكالية بالنسبة إلى الطفل العربي، انطلاقًا من الازدواجية الثقافية. بحيث إن انفتاح الطفل العربي (اللامشروط واللامحدود) على الثقافة الغربية يمكن أن يصبح سلبيا أكثر منه إيجابيا لو أخذنا هيمنة الثقافة الغربية بعين الاعتبار. إن عالم ،والت ديزني، مفيد للطفل العربي لأن التزاوج الثقافي (في حد ذاته، على الأقل) مفيد إلا أن ازدواجيتنا الثقافية الموروثة عن عهد الاستعمار تهدد الطفل ثقافياً وتربوياً نظراً للوضعية غير المتوازية بين الثقافة العربية والثقافة الغربية. هناك غزو ثقافي وحضاري عبر الأقمار الاصطناعية والشبكات المعلوماتية يعبر عن وضع غير متوازن؛،و هناك تواجد أدب غربي - من مترجم وغير مترجم ـ مقابل أدب عربي للطفل هزيل كمياً ونوعياً. ثم هل يصح أن يتعامل الطفل العربي مع واقعه وخصوصيته الثقافية والتاريخية من خلال مخيلة أوروبية أو أمريكية، أي حكايات والت ديز نے, وسندر ؟

وإذا كان لا يصح اعتبار الازدواجية الثقافية غزواً ثقافياً في حد ذاته فاين يمكن رسم حدود الازدواجية الثقافية من الغزو الثقافي؟ أين يبدأ الغزو الثقافي في وضع ازدواجية ثقافية يهيمن فيها الطرف الغربي على الثقافة العربية؟ وإذا كانت موضعة الثقافة العربية الإسلامية من الثقافات الغربية

والأجنبية نفسها نتيجة ظروف سياسية وتاريخية تعود إلى القرنين الشامن عشر والتاسع عشر، وتفرض علينا وبشكل حتمى ازدواجية الرؤية الثقافية والكونية، فإن مشروع اسبك حكاية، في نظر صاحبته يستثمر هذه الازدواجية الثقافية بشكل ابجابي، ويستثمر الانفتاح على الثقافة الغربية من منطلق استراتيجية كفيلة بإعادة التوازن، مع مراعاة خصوصيتنا الثقافية . فنحيمة طابطاي ترى أن استر اتبحية المشروع لا تنطلق من موقف سلبي من الثقافة الغربية، ولا تطالب الطفل بنبذ الثقافات الغربية والأجنبية، إلا أنها لا تدعو إلى الاقتداء الأعمى بالنماذج الغربية نظراً لسلبيات هاته الأخيرة. وتؤكد الأستاذة الباحثة أن مشروع اسبك حكاية، ينطلق من حرص أكيد على انفتاح أطفالنا بالمغرب والعالم العربي على العالم الغربي والثقافة الغربية، بل ترى الأستاذة في والحكاية، ووسبك الحكاية، وسيلة تربوية وتعليمية وتثقيفية كفيلة بتوجيه تفكير الطفل وتفاعلاته مع الثقافات الأجنبية، وتعامله معها من منطلق خصوصيته العربية مع احتفاظه بجذوره الثقافية. وبما أن والحكاية، تلعب دوراً مهماً في ترسيخ الهوية الثقافية فإن الباحثة ترى بأن وسبك حكاية، يزود الطفل العربي بوسيلة تربوبة فريدة من نوعها تمكن من الانفتاح على الآخر، في المجال الخيالي (Lémaginaire) ، فيتعرف الطفل على معالم الاختلاف الثقافي والحضاري من نافذة مخيلة متجذرة في ثقافة وتراث عربيين.

ومن هذا المنطلق، في نظرنا إن مشروع اسبك حكاية، لا يعتمد أصلاً على استيراد الحكاية، كنموذج غربي، ولايدعو إلى تقليد النماذج الغربية بقدر ما أنه جاء ليتمم مسيرة الثقافة العربية الإسلامية على مسار جديد يفرضه السياق التاريخي والسياسي الراهن للثقافة والحضارة العربية الإسلامية . فسرد الحكاية متجذر في ثقافتنا، وتاريخ الحكاية بوصفها نوعاً أدبياً وتطورها يرجع - ومن دون منافس - لحكايات وألف ليلة وليلة، والقرن التاسع الميلادي بالضبط. ومشروع اسبك حكاية، يعتمد على استراتيجية محددة تنطلق من خصوصية الوضع الراهن للثقافة العربية وخصوصيتنا الثقافية، ومن هذا المنظور، فإن اسبك حكاية، جاء بوصفه مشروعاً مضاداً الأدب الطفل بالنماذج الغربية والغزو الثقافي الغربي للفضاء الثقافي والمعرفي للطفل العربي. ولو وقفنا على الخلفيات الأساسية السبك الحكاية، من وجهة نظر السيميائيات وغيرها من النظريات المتعلقة وبالحكاية، وسرد الحكاية، لوجدنا أن تعليم (وتعلم) الطفل للبنية المكائية على أساس القواعد البنيوية المعقدة ، واستيعابه لهذه الأخيرة يجعل الطفل يخرج من دور

القارئ والمستملك، إلى دور قارئ ومنتج، ووفاعل، بمعنيين، أولا، بمعنى أن الطفل بتعلم كنف بكتب/ يقرأ الحكاية ويقرأ ما بين السطور، وكيف يفكك ويركب التركيبة (البنية) الحكائية ويتحكم فيها من منطلق قواعد سرد الحكاية، فتصبح لديه دراية وخيرة شاملة بالبنية القصصية، فيصبح قاربًا ومنتجا وميدعاً وكانياً في نفس الوقت، وهي من المنتائج التي توصلت السها الداحثة بعد ثلاث سنوات من تطبيق المشروع، ونظراً لموضعة الطفل في الحكاية – يوصفه منتجاً ومبدعاً – وفي نماية المطاف، كاتباً، فإن الطغل بتعلم القراءة بهذا المعنى المزدوج، فيقرأ والحكاية، (Narrative) ومساوراء الحكاية (Meta-Narrative) وهكذا يصبح الطفل قادراً على القيام بقراءة سيميانية (على غرار النقاد والمختصين في وعلم الحكاية، (Narratology). وبفضل هذه الازدواجية، يصبح الطفل العربي مبدعا وقارئاً وكاتباً من موضعة متميزة - داخل الحكاية - ومن منطلق رؤية حكائية (لما في الحكاية وما وراءها) متحذرة في واقع عربي، وموروث ثقافي عربي، ومخيلة عربية إسلامية بدل رؤية حكائية دخيلة ومستوردة من الثقافة الغربية. وبما أن الطفل العربي يصبح متوفراً على رؤية حكانية ومقاربة حكائية الواقع، متجذرة في ثقافته العربية الإسلامية، (بدل اعتماده بشكل أحادى على الرؤى الحكائية المستوردة من الآداب والثقافات الأجنبية) فكونه قاربًا وكاتباً في الوقت نفسه يعطيه القدرة على الاسهام في خلق توازن ثقافي - حضاري من خلال إنتاجه اللحكاية، ليصبح بالتالي مساهماً فعالا في حماية جذورنا الثقافية وبشكل متكافئ جداً.

إن أهم الإشكاليات التي يطرحها النقد الحديث (بالقرب) 
مختلف خللياته اللسلمية والنظرية وترجهانه السياسية تمحد 
على قاسم مشترك يتمثل في إشكالية والحكاية، بحد ذاتها وسرد 
الحكاية. فإما أن الحكاية تعتبر استراتيجية فريدة من نوعها 
الحكاية. فإما أن الحكاية تعتبر استراتيجية فريدة من نوعها 
للمصادرة الثقافية والتاريخية والچيرسياسية، وأما ينظر إليها 
للمصادرة الثقافية والدائية، المرورية وإنا القبائي، والاكالية 
(1983) واحتواء الحالم (مشلا – الشرقى، الأفريقى، 
ولامبريالية (1993) للكاتبة السورية وإنا القبائي، والاكاراد 
وكتاب للإمالية (1993) للكاتب والمتكل القلسطيني إدوارد سعيد، 
وكتاب (1994) للكاتب والمتكاية، واسرد الحكاية، كوسيلة 
والسياسي عموما. وكل من قرأ الثقافة والاستمار (1993) 
لإدوارد سعيد سيدرك أن سعيد ينطق من إشكالية الحكاية الحكاية الحكاية المتكاية الحكاية المتكاية الحكاية المتابع 
لارسلة والسياء والمنها ولين نش الرقت يوصفها وسيئة لاحدواء الأخر رفي نش الرقت يوصفها وسيئة المتوافية الحياء المتكاية الحكاية الحياء 
لارسلة وسية وسيقها وسيئة لاحدواء الأخر رفي نش الرقت يوصفها وسيئة المتحدواء الأخر رفي نش الرقت يوصفها وسيئة المتحدواء 
لاستعداد للمتحدواء الأخر رفي نش الرقت يوصفها وسيئة المتحدواء 
لاستعداد المتحدود 
لاستعداد المتحدود 
لاستعداد المتحدود 
لاستعداد للمتحدواء الأخر رفي نش الرقت يوصفها وسيئة لاحدواء الأخر رفي نش الرقت يوصفها وسيئة لاستواء 
لاستعداد المتحدود 
لاستعداد للإستحدود 
لاستعداد 
لاستحدود 
لاستح

للمقاومة السياسية والثقافية. وكل الإشكالات التي يطرحها سعيد في الكتاب الأخير حول ثقافة الاستعمار (وبالمقابل، مقاومة الاستعمار) تتباور كلها حول الحكاية، ابتداء من موضعة الراوي (الصاكن) في البنية الحكائية والتاريخية للحكاية إلى المداول الاستعماري لأدب الرحلات والاكتشافات القديم والحديث وظهور الرواية بوصفها نوعا أدبيا جديدا في بداية القرن الثامن عشر ببريطانيا، ليؤكد سعيد أن الاحتواء الثقافي للشرق الاسلامي/ مثلا/ كان موازيا ومتداخلا مع الاحتواء الجيوسياسي لهاته المنطقة من العالم منذ منتصف القرن الثامن عشر ، واهتمام إدوارد سعيد بثقافة الاستعمار بكتابه المذكور أعلاه ما هو إلا امتداد لأطروحات كيتابه المشهور الاستشراق (1978) ؛ حيث يبين الكاتب كيف أن تاريخ الاستشراق (الكلاسيكي) القديم - والذي يعود بالصبط إلى كتابات هيرودوتس وسفكاس وملحمة رولان ودانتي -كيف أن هذا الأرشيف من الأدب والحكايات الخيالية يشكل جزءاً مهماً من أرشيف الاستشراق، الذي تحول، حوالي أواخر القرن الثامن عشر إلى مؤسسة ثقافية استثمرت الشرق لصالح الأستعمار الفرنسي – البريطاني، وكيف أن هذا الأدب – بكل مخزونه الخيال والروائي والحكائي والشاعري - شكل موروثاً ثقافياً للغرب حول الشرق، بحيث إن الأعمال الروائية للروائي الفرنسي Flaubert وكتابات T.E Lawrence الفرنسي Thackeray وغيرهم من أدباء القرن الناسع عشر والعشرين ومن ساهموا في وأدب الاستشراق، وشكلت الطريقة نفسها، احتواء ثقافياً وسياسياً للشرق الإسلامي وساهمت في استعمار الغرب للشرق.

ويغض النظر عن هيمة الثقافة الغربية منذ عصر النعرير الوالين النوير، منذ عصر النعرير من كانت مرفقة بمصادرة ثقافية الزائنا الأدبى، ومتداخلة الشقافية المسادرات الجيوسياسية للشرق الإسلامي، فإن المصادرة الثقافية التي تعتمد على «المحكاية، وسرد «الحكاية» تطرف الثكاليات فريدة من نرعها، فالاستخراق مثلاً لم يهمل «الحكاية» الشرفية» بن إن ترجمة «ألف ليلة وليلة» من طرف أنطوان غسالان (Antoine Galland Les Milles et un-) في بداية القرن الثامن عشر والمكاليات تلك الترجمة والمناسخة عشر مازال يطرح أنماطا فريدة من المصادرة الثقافية يبدد أن النقاد والباحلين العرب لم يعوا بعد جمع أبعادها ليلة والسياسية، فالإشكالات التى تطرحها بمع أبعام المنابقة والسياسية، فالإشكالات التى تطرحها أمسولها العربية النقافية والسياسية، فالإشكالات التى تطرحها أمسولها العربية والمياه العربية ومختلقة، وتشوية أمسولها العربية ومختلقة، وتشوية تاريخ ومدون

وأصول األف ليلة وليلة، العربية/ كما يبين الكاتب محسن مهدى في دراسة مهمة لهذه المشاكل(١١) ، إلا أنيه لا يمكن حصد الإشكاليات إلى هائه الأخيرة، باعتبار أن دخلق، ورسر د، حكامات وألف لبلة ولبلة، - على غرار ما فعل أنطوان غالان، ووليام لاين، وريتشارد بورين - بعني، تموضع الحكواتي الغربي محل الحكواتي الشرقي - يطرح إشكاليات مصادرة الغرب للحكاية الشرقية. ولو أن أكبر نقاد وألف ليلة وليلة ، (من محمد عبد الحليم ومحسن مهدي وRaymond Schwab وجورج لويس بورخيس (J.L Bo rges) والكاتب المغربي جمال الدين بن الشيخ(١٢) يطرحون قضية عدم التزام أنطوان غالان بالمخطوطات الهزيلة التي قام بترجمتها للفرنسية، فلا أحد منهم ينظر إلى القضية بوصفها قضية مصادرة ثقافية ، في حين نجد أن إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق يكتفي بوضع ترجمات وألف ليلة وليلة، في أرشيفات الاستشراق وإشكالية التصوير الغربى المتحيز للعالم الشرقى الإسلامي!

فى حين أن ما حصل أكبر بكثير ولحد أن ترجمات ،ألف ليلة وليلة، للغتين الفرنسية والإنجليزية (لوحدها) وخلال القرنين الثامن عشر والداسع عشر على الأقل، وشهور نوع أنبى بكل من فرنسا وانجلترا عقب ترجمة أنطوان غالان، باسم «المكاية الشرقية، (The Oriental Tule) فإن استبدال

الحكواتي الشرقي/ العربي بالحكواتي الغربي يعني أنواعاً من المصادرة الثقافية مازالت في حاجة إلى بحث وتقييم. وانطلاقًا من المصادرة الثقافية التي تعرضت لها حكايات وألف ليلة وليلة، بالغرب منذ أوائل القرن الشامن عشر إلى يومنا هذا، فإذا لم يهتم أطفالنا في العالم العربي بتراثهم الثقافي فإن هذا الأخير سيتعرض لمصادرة ثقافية وسيصبحون عرضة لأنماط من الغزو الثقافي لا يمكن التنبؤ بإشكاليته ونشائجه. وبما أن والحكاية، تجسد القيم الشقافية والرؤية السياسية للعالم والواقع، فإن دخول/ إدخال الحكاية للفضاء المدرسي في نظرنا يمكن اعتباره وسيلة ثقافية كفيلة بإخراج الطفل المغربي والعربي من هذا الوضع السلبي الذي يعيشه، علما بأن المشروع ينطلق من تصحيح موضعة الحاكي العربي في البنية الحكائية وإعادة تمركزه داخل الحكاية - بوصفها حاكياً/ روائياً - فيرى العالم من منطلق رؤية عربية إسلامية، وتصبح والحكاية، تلعب دوراً مهماً في ترسيخ الهوية الثقافية العربية عند الطفل العربي.

إن الرؤية الراهنة والمستقبلية لاستراتيجية مشروع سبك حسكاية، تنطلق من قصنية مزدوجة، شقها الأول يدعو إلى صنرورة اهتمام أطفالنا بتراثهم العربى الأصيل وصوروثهم الشقافي، والشق الثاني يحث على الانفشاح على الشقافات الغربية والأجنبية.

#### الهوأمش

- (١) نزهة منتات، «المكاية تطرق أبواب المدارس»، بحث لنبل الإجازة في الآداب، بإشراف د. نجيمة طيطاى الغزالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير ١٩٩٦، المغرب.
  - (٢) نجيمة طيطاى، الحكاية والتعلم، ملف خاص بالمشروع، المطبعة الرئيسية، أكتوبر ١٩٩٦.
- Michel Tournier, "Writing for Children is no child's plsy" The UNESCO Courier, june, 1982, p. مشيل نوريني مرياني بالإنجاب (٣)
- ويحبر تورني من أمرز الروائيون المعاصرين بغرنسا إذ إنه أعاد كتابة الرواية الشهيرة لدانييل ديؤو (Robinson Crusce) بعشوان Vendredi (Ou المجاهز المجاهز Vendredi. Ou Les Limbes Du Pacifique ed Gallimard. 1972 أم أعاد كتابة الأخير للأطفال بعثوان Vendredi (Ou Les Limbes Du Pacifique ed Gallimard. 1972). من تشر روايته للأطفال؛ ققط لأن دور الشر المختصين بأدب الطفل بالنوب يعارضون الجانب الإيداعي في أدب الطفل، (ص 3-33 لعصفر لشد).
- Mac Soriano, "Children's and young People's Literature in the Age of Mass Media", CULTURES, vol 6, (f) 1979.
  - (٥) سوريانو، المرجع نفسه، ص 78-78.
    - (١) سوريانو، ص 75-76.
    - (Y) سوريانو، مس 76-77.

(A) سوريانو، ص 78-79.

(٩) سوريائو صن 76.

- (١٠) ســـررياتر ص78- وبقدر ما يحذر سررياتر مجمعات الدول النامية من هذا الخطر بقدرما يحث المجتمعات الغزيبة الاستهلاكية المتقدم على الاقتداء بمجتمعات العالم الثالث والرابع، والتي يصفها بالمجتمعات الدائرة، وقط لأنها، ورغم تعرضها للاستعمار العزبي، حافظت على جذروها الشقافية المتحلة في الفن (الدراث الشعبي) بوصفها وسيلة للاتصال الجماهرين (ص78).
- (۱۱) إن درامة حسن مهرى (أمثلاً كرس ،جريت» للدراسات العربية بجامعة هارفارد، والعضر السراسل بمجمع اللغة العربية بالقاهر) مهمة لقابة كتونيا تعالى ضريف الف فإنة ولياته العربية من خلال تاريخ الترجمات التي تعرضت لها، وذلك من جهة نظر أصديا التوبية.

انظر محسن مهدى، وألف ليلة وليلة، من أصولها العربية الأولى، (ليدن 1984) بالعربية.

From: Dr A.gzenay/ Agadir/ Morocco/ last page/ end of article.

Abdel Halim Mohammed, Antoine Galland, sa vie, et son Oeuvre, Paris: Nizet, 1964- Raymond انظر مشلاء (۱۲) Schwab, l'Auteur des mille et une nuits vie d'Antiune Galland, Mercure de France, 1964.



# الأغنيز الشعبيرة الطفل

# إبراهيم شـعـراوى

لتعرف أهمية الشعر للطفل العضين، ينبغى لك أن تتخيل نفسك. فجأة. في مكان لم بسبق لك رؤيته، وأنت مقيد إلى مقعد متحرك لا تملك تحريكه، ولا تستطيع إلا أن تحرك رأسك حركة ضعيفة، ويالرغم من أنك غير مكمم فقد نسيت الكلام!!

هذه هى حالة الطفل الرضيع لتتغيل مدى التوحد والبؤس الذى يعانيها - فهو لا يستطيع أن برى إلا الأشياء التى توضع أصاصه لمراها، وهو لن يلقى اهتماماً بأى شيء يقدم إليه فهو أسير مقيد مقهور. وعلاقته الوحيدة بالأشياء أنه يحملها إلى ففه!

> وهناك أشياء لم يقصد الكبار تقديمها إلى الغظرا، لكنها موضوعة أمامه مثل أسلاك ومقابس الكهرباء، وقد تعجبه ساعة يد أبيه فيحارل أن يختبرها ليقعوف عليها بأن يضعها في فمه، يعمنها ، ويأتى الأب غاضباً مذعوراً ويستعيد ساعته، ولو أنه صبر قليلا لألقى بها بعيدا في مال ظاهرا!

> رفى الشهر الأول يكون الطفل مجرد قطعة من اللحم ملقاة على الأرض. فهو لا يستطيع القوام بأى عمل، اللهم إلا التنفس والصراخ للحصول على الطعام أو الزاحة أو الغرم أو لعنع البال. ومع ذلك فإن نبحضات قلب أمه التى تعانقه، وأغانيها له تترسب كثروات عاطفية فى نخاع وجدانه وتعكن آثارها فى مستقبل حياته إلى الكهولة وهو يحتاج بجانب الدم الكثير (٢٢

ساعة يومياً) والطعام الكثير (٨ وجبات يومياً) إلى الحب، والحنان، والدف، والتقبل من الآخرين.

ولأن أداء تلقى الأغدية الشعبية هي الأذن، فإنه لا يسمع في الأيام الأولى، ولكنه بيداً بعد ذلك في تعييز الأصوات العالية الحادة فيصحو من نومه إذا سمعها، إلا أنه لايلغت إلى مصدر الصوت، وفي هذا الشهر يكون الاحتفال بسبوع المغلل بالدى على (الهون) مع الكلمات المنغومة.

والاحتفال بالسبوع (بين احتفالاً لشخص بلغ السابعة من الأوام، بل هو احتفال بأطفال الأسرة بأعمار مختلفة يعبرون عن مشاركتهم فيه برفع الأبدى بأضواء الشموع، بينما الكبار ينشرون الملح ليصناب الحاسدون بالعمى وليجلو العلح أنظار

الأحباب مع إيقاعات: برجالاتك.. برجالاتك... حلق داهب.. في ودناتك، وهم يتطقونها حلق/ داهب/ فودا/نتك/ على وزن (فطن فطن/...) المتدارك.

بينما تردد المرأة التى ترش الملح: يا ملح دارنا/ كشر عيالنا على وزن مستفعلاتن- مستفعلاتن، مما يمكن رده إلى فعلن فعلن فع فعلن فعلن فعل .

ويعود البحر نفسه على لسان والد الطفل الذي يعبر عنه المداح على الريابة مردداً:

لما ـ قالوا ـ دَاوَ ـ لَدُ

إنشد/ دحى/ فلى واتْ/ سَنَدُ وجـا/ بولى ال/ بيض مُ/ فَشَرًا وعَ/ ليه سم/ ن البلد/

وعلى الوزن نفسه نجد أغاني (الطهور) الختان ومنها:

دَارِي/ يا مزيـ ﴿ يِنْ دَا / رِي

سمعاً/ ينى عيا/ ط الغالى

وَادِى أَ/ بُوه ماًسُ / كِ الصيِيّ / نيهُ

وندن نرى فى أغانى السبوع وأغانى الفتان كما سنرى بعد فى حفل عيد المولاد بجانب احتفالات زيارة ولى الله على التيل أر فوق الجبل، نرى أن الأسرة أو القبيلة أو الحي يقوم بلاحتفال، ولا يكون الملئل مركزاً للحدث بان إنه قد لا يكون وقد يبدأ احتفاله وحده مع أمه والهدارا من الأطعمة واللس فى اليوم التالى بعد أن يتصرف المحتفلون!!

وبالرغم من أنه يستمر مستلقياً على ظهره ، غير متمكن من الحركة ، فهر يستطيع ملاحظة مصدر الصنوء ورؤيته قبل تمكنه من ملاحظة الأشياء التي تظهر أمامه ، وهو يغلق عونيه معظم الرقت وعندما يقتدهما يدر كأنه مصاب بالعول بسبب عدم الترافق التصديم العصلي.

وفى الشهر الثانى ينتبه للأصوات ويتجاوب مع المداعبة بالابتسام وفى أواخر هذا الشهر يبدأ الطفل فى الالتفات إلى مصدر الصوت مع النظر إلى الأشخاص والأجسام كبيرة الحجم ويبكى بغير دموع!

وهر لم يعد قطعة ملقاة من اللحم بل هو يرفع رأسه ثم يرفع صدره.

وفى الشهر الثالث يبدأ الإصغاء أي الالتفات إلى مصدر الصوت، وقد كانت الأم البدوية تغنى لطفلها في هذه السن

المسغيرة أغانى تحض على الدفاع عن القبيلة والشرف والمرض، وهى تعلم أنه لا يفهم ما تقول، وهو يلتفت إلى مصدر المتنوء ، وبيداً في التعرف على الأشخاص الذين اعتاد رزيتهم وبيتسم فى وجوهم خصوصاً إذا رأى اللادى أو رجاهة الرضاعة وإذا بكى سالت محوعه وهو يعد يده وهو ذاتم إلى الشئ محماولاً الإمساك به ولكنه يخطئه ويجب أن تكون حجرته ولعبه والمناظر المحيطة به ذات ألوان بديعة برافة رفيهة ، لا تلوي بركز خلال هذه الفترة في ملاحظته الأشهاء الذقية الألوان الساطعة والأصوات التي تنشط حواسه ، كما أن الألعاب المتحركة التي يمكن ربطها وتعليقها على سريره تعتبر من ضرورات اللعو.

وفي الشهر الرابع بتعرف الطفل على والديه إذا سعجم أو رآهم وهو بالفهم ويخاف من الشخص الغريب غير المالوف رآهم وهو بالفهم ويخاف من الشخص الغريب غير المالوف القريبة منه ويضعها في فعه. ويصلك بأي شيء ويلقي به إلى الأرض، ويصرح مطالباً إحصاره من جديد. ومن الحكايات الشعبية العالمية أن رجلاً باراً أبضه قال لها. الكسب وضاها. إنه مستعد لعمل أي شيء من أجلها، فقالت له ذارتي هذا الرعاء المعدني فلما نارلها، ألقته على الأرض، وطلبت منه أن بانولها ذلك مرة أخرى فرفض فقالت له: قد كلت أجلس بك سقح الجبل، فأجرى وأحضرها لك، وتظل ترمى وأحضر الكرة حتى تمل اللعب، ولم أشك ولم أحس بأدني صنيق، فقبل قدمها معتذاً.

وفى الشهر الخامس بيدى سعادته لرؤية اللعب، ويحاول اللعب بيديد. وتعتبر (الشخشيخة) الماونة ذات اللون الجذاب من الألعاب المغلبة خديثي الولادة ولا سيحا إذا مسحب إذا المقاعات عادة وإنشاد، لأن ذلك بساعد الطفل على من التحريك العشوائي ليديدة الرجايد، هذا بجانب اللعب التي يستطيع التبعن عليها ووضعها في راحة اليد وعضها ومضغها ومضعها.

وفى الشهر السادس ببدأ فى إدراك معنى الأصوات والأسماء، وفى آخر الشهر ببدأ محاولة الزحف على البدين والرجلين، وهو فى أثناء زحفه بلتقط ما يجدد من أجسام صغيرة، صلبة كانت أم أينة، ويضعها فى فمه ويبتلعها ويزيد ارتباط الأم به لأنه الأن يستطيع الجلوس على حجرها ومد يده للحصول على الأشياء بعد أن تصنت رويته تحساً ملحوظً

ويبدأ فى الاستجابة للمحيطين به، ولا يقال من سعادة الأم إلا ذعرها الدائم من أن يفسد البلها الأشياء أو يعطلها، مع أنه ليس سىء النية، كل ما هناك أنه يريد أن يعرف ثقل وطعم وجيرية الشىء فيختبره بفمه: وهو لذلك ينتهز فرصة غلة أبيه فيتناول ساعة اليد ويعمنها ليعرف مزيداً من المعلومات عنها، وأنا أقرل لكم أرجو أن تمساعدوا الطفل لتصمير الأشياء التى حرله مألوفة لديه ويكن هو اليقا لها ومتعوداً عليها، ولا تكثروا من تخذيره وإرهابه باللوائح والأنظمة الصارهة،

وفى الشهر السابع يبدأ التسنين، فيزحف على أطرافه بالبحدان بسهولة دون مساعدة وربتابي القصمة المصحوبة بالبحدة والإيناغ فإنه يفهمها جيداً، وفي مثل هذه السن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلك أولاد الأنصار، والتحديك أن تمنيغ التمر ثم تذلكه بحلك الطفل داخل قمه، كأنما كان بهذه المحاملة (العارة) بعهد للحلكة، وهي التجرية القائمة على أنسن والبحسيرة، فالملك في الطفرلة تبدأ تمرأ وتتنهي خبرة وتكراً وكأنما كان رسول الله ينبه إلى احتياج الأطفال بجانب الد ضاعة الدر أغذية تكميلية!

وفى الشهر الثامن يتمكن من الوقوف بدون مساعدة، وهناك أغان شعبية لهذه المرحلة مثل (تاتا خط العتبة).

وفى الشهر التاسع يحاول الوقوف مستنداً إلى الجدار أو المقاعد وينطق بكلمتي بابا وماما.

وفى الشهر العاشر ينطق بكلمات أخرى، ويلعب وحده فإذا وجد شيئاً يطرقه أو يوقّع عليه فيحدث صوبًا عالياً فإن هذا يسعده، فإذا جاءت أمه غاضنية منزعجة من هذه الأصوات فإنه يحصل على خيرة جديدة ويعرف شيئاً مما يغضب الكيار.

ويند غي للكبار أن يبدقوا مع الطفل لوقت طويل، وأن يتماملوا معه في صبر، والطفل يستحق ذلك، وإلا اصطررناه لأن يكون استغزازيا متوترا، ويجب أن تتذكروا دائماً أن هذا الطفل الصغير الضعيف العاجز قد ألقى به بلا ذنب بين قوم من العمالقة الصخام فلا ترهبوه ولا تشتطوا في العقاب.

وما دمت أنحدث عن الغناء فيجب أن أطمئتكم على شيء مهم قد يزيل ترددكم في الإنشاد لعدم ثقنكم في جمال السدوت، صاهر الصوت الجميل؟ صوت البليل والكروان والخدليب؟ إذن قما رأيك في صوت القطار؟ إنه صوت رهيب مزعج. أيس كذلك؟ فما قولك في صوت القطار الذي يعود بك إلى بيتك بعد فترة اعتقال أو غرية أو نفي؟ القطار الذي يعود يعبدك إلى بيتك بعد فترة اعتقال أو غرية أو نفي؟ القطار الدي

عـذب الصوت يردد: تيشيك توشيك/ يا محـبوبي/ عـد اصحابي/مع جيراني/ مع أحـبابي، فهنالك طفلي والطفاة، والماء الجارى والنخلة.. تيشيك تيشيك في بيتي أمن وحنان/ بيتي يا أجمل بستان... الخ.

بهذا الفهم تحُس بجمال صوت العجوز راوية الحكاية بل إن أفخاذها المعروقة هي أحدى وسادة للصغير، وهي تمر على جسمه وأصابعها المعقرة قا المتضنة.

وفى الشهر الحادى عشر قد يمشى الطفل إذا أمسكنا بهديه وفى الشهر التالى يقف بلا مساعدة، وتكون رويته للأشهاء قد اكتملت تماماً حتى أنه يستطيع متابعة الأشياء البعيدة كما يتمكن من إدراك العمق فيتعد عنه فى أثناء حبوه.

ويمكن للشعر والحكاية المنغومة أن تكون عن التمييز بين الأولول والأشكال المشتقلة المصحوبة بمثيرات مثل الأجراس والطبول وتقليد أمسوات المطر والرعد والسيسارة والقطار والطائرة. ويكون معظم الأطفال قادرين على الكلام في نهاية العام الأول.

وهو بستطيع تكوين علاقات مع الكبار حيث يتجارب مع مداعبات الأم والأب والأقارب، لذلك يأتون جميعاً للاحتفال بالأغاني واللعب بعيد ميلاده الأول.

ولتتابع الطفاف في عامه الثاني أعرد إلى تصغة من أعظم كتورْ ثقافة الطفال المصدري هو كتاب (رومئة الأطفال) للددارس الأولية المسيدة إنصاف سري سنة ١٩٢٤ و وهي تقول في مقدمة الكتاب: (فاق فردرك فريبل جميع سابقيه من علماء فن اللابية في إدراك طبيعة الطفولة ومعرفة حاجاتها ثم إنه جعل ما وصل إليه من الحقائق أساساً لخطئة في اللابيعة، بعد أن درس الأطفال صغيرهم وكبيرهم وخبر فطرهم العامة المشتركة بينهم فرأى أن العركة هي أولى الطبائع بين صفار المشتركة بينهم فرأى أن العركة هي أولى الطبائع بين صفار المشتركة بينهم المامة من الرضيع بدون قصد قم ما يتلو ذلك من الجري والقفر والصعود ونحوها من الحركات الأذرع والأرجل الليعة لنمو عضلات الأطفال قواهم الجسدية ولتكون الأساس الأول لمذاركهم ومعاونهم.

وتقول: (ومن الطباع العامة وقت الطفولة شدة العيل إلى لمس الأشياء والقبض عليها، فيبتدئ الرصنيع بالقبض على الأصبع ونحوها من الأشياء والأخذ بها إلى فعه، وهذه الغزيزة تدفع الطفل إلى تعرف شفون الكون الذى وجد به. وكلما كبر وقويت عصلات يده كثر استعمالها).

وتقول: (ومما يدل على حدة حاسة السمع فى الطقولة غمغمة الطفل بأصوات ونغم منظم قبل قدرته على النطق الإلاالفاظ، وهذا ما يدعو الأم أو العربية إلى الغناء له وهو فى الأرجوحة، ومن ثم يظهر احتياجه إلى سماع النغمات المختلفة، فجمع فرويل بين ألعاب الحركة والغناء فى أن واحد كى يكون للألفاظ تأثير فى شعوره ومخيلته ولأن الألفاظ تهب لحركات من المعانى ما يوجب إعمال الفكر والملاحظة أثناء القداء بنا).

وفي الشهر الثالث عشر يستطيع الطفل صعود ونزول السلم حدوً ويكون لعبه فردياً أي مع نفسه ويلعبته، فبإذا لعب مع طفل آخر فهو لا يلعب معه، بل يلعب به، وفي الشهر القامس عشر بيشي غير معدد على أحد، وأغدية (تاتا خط العنبة) من أقدم الأغاني الشعبية ويقال إن رتا، هذه بمعنى الأرض، أي عليك أن تطأ الأرض ماشؤ بالمصرية القديمة.

وبحتاج الطفل إلى الأغاني التي تعرفه باعضاء جسمه، ويمكن للأم أن تستعين بعرآة ينظر إليها الطفل ليتعرف على جسم، كما أن عليه - بكل الوسائل - أن تعرفه بوطائف العينين والأذنين والفع والإد والأصابع، ومن الأغاني الشعبية:

(أنا طولى طولى شبر. وإيدية مافهومش حبر.. وعينيه سود كـحلاية .. وخدى عليـه وردايه .. وأنا شـاطر زى النحـلاية .. حـافظ دروسي صم، واللي يحـبدي يسـقف لي ش. ة.)

وفى الشهر السادس عشر يستطيع بناء برج من مكعبين، وعلينا ألا نصغط عليه ليزيد المكعبات، أو تعريضه للإحباطات المتكررة حتى لا يكتسب لازمات عصبية مثل مص الأصابع وقرض الأصابع وشد الشعر.

لهى الشهر السابع عشر يتمكن من ركل الكرة، وفى الشهر السابع عشر يتمكن من المير بدون مساعدة. وينطق بأسماء بعض الأشياء التى بعرفها، ولكنه بفضل الحة الإشارة فهو بعرك رأسه بالنفق، ويلام بديدة لترديع أحد الأحباب ويمكن أن يرمى كرة بدلخل مندوق. وهو يكتسب سماته الشخصية من الأفواد الصحيطين به فى البيئة عن طريق التقليد للكبار فيما يحبون رما يكرهون ويفى سلوكهم وأخلاقهم، فيجب المحرص والالتزام

ويجب عدم توجيه السب أو الإهانة الطفل الرصنيع بألفاظ نابية أو بألفاظ تممل صفات سلبية كالغنياء أو العجز أو البلاء وذلك لأن الطفل يتوحد مع الصفة التى يتكثر إطلاقها عليه، ويعتقد بالفعل أنها من أوصافه المعيزة ويتكيف مهها وينصف

بها ليتمشى مع توقعات المحيطين به فى البيشة ولا يخيب ظلهم (الكتاب الأول من أساليب مثابعة المشرقات لقمو روعاية الأطفال الرضع خلال العامين الأولين ـ من إصدارات وزارة الشؤون الاجتماعية ـ مصر ـ بالتعاون مع مؤسسة اليونسيف).

وهذاك أغان لا تزاعى احتياجات الطفل ولا تسعى لغيره في حاضره ومستقبله، وهي شائعة بين الخادمات التي تسلم إليهن أجيال المستقبل، وأغلبهن من الأميات، وإن كنت لا أزعم أن الأمر يقتصعر عليهم، بل على المشقفات غير التربويات، مثل:

(بابا صنريني من هذا.. خدر الدم من هذا) ، وأعشقد أن الأغينة التلفزيونية (دبدوية السمونة) التي تصور الطفلة ذات الوزن الزاد بالدب الصنح المنقل، وكذلك الأغينة التي تسخر المائل عن الدعل السنوب ، وتصوره بنصف لمان وأن من عجز المافل عن الدعل السابونة و البيغاء ، وهي من الأغاني الداجحة الحاصلة مثل أختها ديدوية السمينة (التخيثة) على جزائز في المهرجانات، وهناك أغنية شائعة هي (يا قصير با إيد الهون، مين قال لك تصرب تلغون؟) ، ومثل (يابور..... ساقا، بياح الفلاقا) و(يا فاطر ومضان) با خاسر دينك. كلبتنا السوده ، تقطع مصاريتك ) وأيا فاطر وأغاني السخرية من أصحاب الديانات الأخرى أو القوميات المستعدة، وفي هذا قالت العربية الصدرية السيدة إنصاف سرى منذ حوابي ٧٥ سلة:

(ومن الخطأ الكثير الحصول، أن الأمهات لا يمتبرن أن عن " الشادة، متأثيراً على نفوس الأطفال إذا كان سهم يقل عن " سنوات، مع أن الراقع يحالف ذلك، فإن لأخلاق المذهم تأثيراً في نفوس الأطفال حتى في الشهور الأولى في حياتهم لأنهم في ذلك الوقت صحيفة بيمناء يوثر فيها النقل بسهولة. وفي المشاهدة أكبر دليل، فإنك خزى الطفل يقند مربيته في حركاتها وطباعها، فإذا كانت سريعة الغضب كان الطفل كذلك، إلى غير ذلك من الخصال التي تلتقطها نفسه. وقد يزدى الأشياء الصغيرة التي يتطمها الأطفال في صعفرهم إلى القضاء عليهم وجعلهم من عناة المجرمين في مستقبل أيامهم. كثيراً ما نمزح الأم مثلاً مع أطفالها بشجيمهم على النقاط في حشهم على السرقة.

وإن كثيراً من الأمهات يتركن لأطفالهن العنان حتى إذا ما اشتافت أنفسهم إلى المشى أجين طلباتهم سريعاً شفقة عليهم ورافة بهم، ولا يضفى ما يؤول إليه ذلك من تحويد الطفل الإفراط فى حب النفس وضعف الإرادة فتراه يشب على ذلك،

فالطفل بمذابة الحبوب التى تبذر فى الأرض وتتوقف جودة الثمارعلى التربة التى نشأت فيها، كذلك الخصال التى يشب عليها الطفل مرفونة بمقدار العالية بنمو فطرته الأولى وبنرع البيئة التى تحيط به).

ويتمام الأطفال الانفعالات بالتدريج من خلال المواقف التي يمرون بها، والأحفال في سن ١٩ شهر مسرفون في كل انفعالات النضب والحذين والسرور، أما الخرف فقد يكون من ترقعه للعقاب من الوالدة، وقد يتثقل إليه الخوف بالعدوي إذا كان أحد والديه يضاف العيوانات أو الظلام، ومن هنا فإن الشجاعة يستمدها العظل من ساوك والديه أكثر من استمدادها من نصائحهم، وإن قامت الأغلية بدور العامل المساعد على تمين القيم والديول والمشاعر.

وفى الشهور الأخيرة من العامين يتمكن من السير بصحبة ذويه فى الطرقات العامة كما يتمكن من تقليب صفحات كتاب ورواية الدكايات حين يحكى حكاية للأطفال، لا يستـعين بالكلمات العادية ، بل يتخير الكلام العوسيقى الوامنع، ويبدأ بتسمية منغومة مثل: (كان يا ما كان، يا سعد يا إكرام. ما يحد الكلام إلا بالمسلاة على النبى عليه المسلاة والسلام) أن يحد التكلم ودحانكى لكم حدوثة، خلوة، بالسمن مالتـوته، منفرة، بالسمن مالتـوته، ومفسلة بالسالة باليور).

وأنت تحتاج - وأنت تحكى القصة الغنائية - إلى التمثيل، فتقول (أرنب في المغارة) وقد جملت أصبحك السبابة مثل أنذين على رأسك (كان نارم) بأن تصنع من يديك وسادة وتلقى عليهما رأسك. (أرنب مسكين نايم ليه؟) ثم تقفز مع قولك (أرنب عدل) ثم تقول في حزن ويأس (أرنب )

وقد تكرن الحكاية بصيغة الغائب كما في هذه القصة الغنائية من برامج السيدة فصيلة توفيق الإذاعية المشهورة: (كان في واحدة ست. عندها انتاشر بنت، جوم قالوا لها يا ماما، ناكل توت يا ماما، جابت لهم توت، وابور بيقول توت، كل واحدة أكلت توتة، نوئة، توتة، خلصت العدونة)،

أو بصيغة حوارية مثل:

قطتى قطتى وكنت فين؟

أنا كنت بالعب وإصطدت فارين؟

ـ قطتى قطتى وهم فين؟ ـ كلتهم، همهمهم، هم الاتنين!

وقد نكون الحكاية الغنائية نشيداً وطنياً رقيقاً، كما الشاعر صلاح جاهين، تلحين الشيخ سيد مكاوى:

> ياولاد حارتنا ـ توت توت هاتوا قوام نبوت ـ نبوت نموت الهلفوت الانجليزي يموت حايموت من الخضنه

أبو شنب فضه شدیته من شنبه - شنبه قام الشنب صدا صدا بقی خردة

شال الحمام حط الحمام على كل إيد فرده . . باولاد

-وهناك أغنية قديمة تقول في أثناء لعبة: عمك شنطح/ جالك ينطح/ تدى له إيه؟

ولعبة أخرى تقول: حبة ملح!

ـ عند الجارة اللعبشان على وزن المتدارك (فعلن فعلن...) وهو وزن

التعبيدان على ورن المحدودة (حسن معن ...) وهو ورن الأغلب اللعبات الغنانية .

رأخيراً فإن المديث عن الشعر إذا لم يبدأ مع البراعم الصغيرة من أجيال المستقبل، فإن الشباب فيما بعد سوف ينصر فون عنه، ويفقد المجتمع مصابيح الهداية، فقد قال أبو تمام عن الشعر ودوره الاجتماعي:

ولولا خلال سنها الشعر، ما دري

بناة العلا من أين تؤتى المكارم؟!

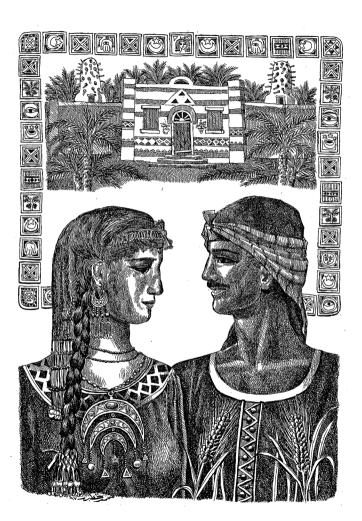

# السنحيصية في اسعر الشعبي

# د. سليمان محمود

في مقال سابق لنا تحدثنا عن الأشكال الحيوانية في السحر الشعبي والتي نراها 
تتردد في الصنفات السحرية، وقد خضنا في جذور هذه الظاهرة مستعرضين نماذج 
منها والمعتقدات التي ارتبطت بها، ومقالنا هذا هر استمرار للكرة المقال السابق، 
قالمصورة التي كانت ترسم للفريسة في الشقافات الأولى، والتي كانت المحيود 
الرئيسي للظفوس السحرية للصيد، ظهرت بعد ذلك في الصورة أو اللهية التي تصنع 
للشخص المراد توجيه السحر إليه، والصورة بأكملها أو جزء منها تخضع لأعمال 
السحر إباناً بأن ما يحدث للصورة سوف بحدث نظيره للشخص صاحب الصورة، 
وفي إطار ذلك ظهرت الشخوص (أو التمانم) السحرية التي استخدمت في أغراض 
عددة.

وقد امداز العصر الحجرى القديم، في أجزاء كثيرة من العالم بسناعة التمائم السحرية الغاصة بجلب الرقق وضمان وفرة الذرية، وكانت نقش النمائم في ذلك العصر تعتمد في كثير من الأحيان على الوخز والثقب والخدش، وكأن صانعها كثير من الأحيان على الوخز والثقب والخدش، وكأن صانعها عصر ماقبل الأسرات في مصر- ويقع جزء كبير منه في العصر الحجرى الحديث. صفحت الثمائم السحرية على هيئة شخوص بشرية من العظم والحاج القدري والأصداف بخيط في وضع عكسى، وهو الوضع الأمثل لمكين العلايت المتوافق من روية المتمينة في وضع خليفي (") (نظر الأشكال من من روية المتمينة في هذه الفترة تمائم (القدر) التي كانت من روية القدرة في هذه الفترة تمائم (القدر) التي كانت تنتهي وهذا الغرة عمام إذا الماسات التمائم يذكرن الالوزيق الذي كان حتى وقت قريب، والذي العالم وذكان حتى وقت قريب، والذي اعتماد الوطلوين

في قدرته على سحر روح الإنسان داخل ناب ("). وقد قارن 
بـــرو Petrie بين قرن عصد ما قبل الأسرات وقرون 
الوطنيين الزنوج في الشاطئ الذهبي إذ يعتقدون أن البعض 
يستطيع بواسطة السحر أن بصك بأرواحهم في قرون، ومن ثم 
بصفرتهم إلى بلادهم لاستخلالهم في أعمال السخرة إلا)، وقد 
المستردة على امتلاك أرواح البشر ووضعهم في قرون بيبيموم 
البحض، وهم يعتقدون أن عددا كبيراً من عمال الشاطئ تم 
أسره بهذه الطريقة. وعندما كان يذهب أحد الوطنيين هناك 
بقصد التجارة، بيحث بشغف كبير عن أقاربه الموتى ممن 
أسرت أرواحهم المبدورية، وقد لوحظ في افروقها الوصلى أن 
اسرت أرواحهم المبدورية، وقد لوحظ في افروقها الوصلى من 
المزاة عجوزاً كانت تحمل حول رقبتها شكلاً منزعاً من العاج 
مديباً من أعلى وله أخدود بسيط للقطيق، وهو بهذا الوصف قبل 
يطابق إلى حد كبير الأنواع المصدورة التي عرفت فيما قبل 
الميارة اللى عدد كبير الأنواع المصدورة التي عرفت فيما قبل

الأسرات، والجدير بالذكر أن العجوز كانت تسمى هذا الشئ حياتها أو روحها.

وفى أراضر عصر ما قبل الأسرات، ظهرت الذمى أو التمام المسحرية على شكل شخوص نسائية ترضع بجرار الشرقي على خدمته ركان منها الشرقي غرف خدمته ركان منها الشرقي في الأم والزوجة والراقصة، وقد بابنت درجة رفيعة بن الدقة والكمال، حيث كانت تمثل بالأمات رشيقة ورجوه مشرقة وقيمة وطيل ميرج(6).

#### الشخوص السحرية في الحضارات القديمة

في مصر القديمة وفي العصور الفرعونية، أمكن رصد ظاهرتين أساميتين للسوء الأولى كانت القوة المطلقة الخلاقة للكامة أو الصوت، فالاسم كان جزءاً أسامياً من الشخص، أن ألاسم كان عدم كانك حياً أن الاسم كان عدم كانك مياً أن الاسم كان عدم علياً معرفة اسم شخص ما حتى يمكن السيطرة عليه بأن تلقى عليه تعويذة فيقع له صرر أر يورت، وكانت عادة تضويه أسماء الأحداء بعد محرفهم نوعاً من الأخذ بالذار، ويهذه الطريقة تم تشويه أسماء حصفرة الإنسان.

والظاهرة الثانية في السحر المصرى القديم كانت القوة الخلاقة للتعثال، فكان صنع تعثال أو عمل صورة لرجل، ينقل الى ذلك النمثال جزءا من الشخصية الروحية لذلك الرجل. واستعمل هذا المبدأ في أغراض عدة منها ما كان لدرء الخطر بتحطيم تمثال العدو. واستعملت التماثيل فيما يعرف بالسحر الوقائي. فكان تمثال الرجل يوضع في مكان عام بعد تغطية جسمه بالرموز السحرية المضادة للأفاعي والتماسيح والعقارب، وكان يكفي أن يصب قليل من الماء فوق هذا التمثال، وأن يشرب سائل مشبع(٢) بتلك الرضاعة إذا شعرت بجفاف لبنها. وكانت بعض تلك التمائم من المعدن أو الخزف مصورة على هيئة المعبودة إيزيس وهي ترضع طفلها الوحيد، أو كانت على هيئة الثدى ـ وهو تشخيص رمزي ـ لتعلق على الصدر واستعمات التماثيل الصغيرة في شكل نمائم لحماية الدولة ومليكها ومعابدها، وكان يكتب على هذه التماثيل أسماء الأمم أو أسماء رؤساء القبائل التي يرهب جانبها، وكانت تتقطع أوصال هذه التماثيل أو توطأ تحت الأقدام أو تحرق أو تدفن تجنباً لصرر من تمثلهم هذه التماثيل.

وتحكى النصوص أن مجرماً في عهد رمسيس الذالث تمكن من سرقة النصوص السحرية الملكية، وصنع تماثيل من الشمع وبعض التعاويذ لكي تلقى على حرس الحريم، وبهذه

الطريقة نفسها كان من الممكن تحويل تماثيل لكائن من الشمع إلى كائن حقيقي متى تليت تعويذة على تمثال الشمع (^).

وقد ذكر المقريزى حكاية طريفة نقلها عن القضاعي، مؤداما أن الملك (مقاوس) صنع بيئا تدرر به التماثيل بجميع الطاء , وكتب على رأس كل نمثال ما يختص به من الملاج،. حوص صورة امرأة مبتصمة لإيراها مهموم إلا زال همه.. وعلى ششالاً لا يمر به زان أو زائية إلا كشف عورته، فكان الناس يعتصون به الزباة، فامتعوا عن الزباة خوفًا من اكتشاف أمرهم(١).

وكان كل عصوم من أعضاء جسم الإنسان ـ في نظر المقيدة القديمة برتبط بالإله الذي يؤثر على هذا العصو، ومن المقيدة القديمة برتبط بالإله الذي يؤثر على هذا العصو، ومن لم تكون إصابة بعض أجرأه الجسم أو سلامتها وهنا على هذا فقط أسقط الإنسان تصوره الخير والشر على جسم الإنسان تصوره الخير والشر على جسم الإنسان باعتباره العالم المسخود Wicro Commit الذي يقابان الكون الكبرز(۱۱) . وقد أخذ إخوان الصنا بعد ذلك بفكرة وحدة الكون، فصروا الإنسان على هيئة (عالم صغير) (۱۱) .

والتماتم أو الشخوص السحرية التي عرفت إيان حصارة مصر القديمة كثيرة، ويمكن لنا أن نختار ها نماذج منها أكثر انشأراً أو التصافاً بالمقبودة العصرية القديمة، من هذه الشخوص السحرية: عروس القمع، تماثيل الشوابتي، تماثيل الطقس المعروف بفتح الفي، ثم أشوطة إيزيس وعلامة عنج باعتبارها الشخيصاً رمزيًا، ولخيراً تماثم الكفوف من حيث إنها نماذج للتشخيص الجزئي، وسنتارل هذه الشخوص السحرية بشئ من الإيمناح على النحر التالي:

#### عروس القمح

عرفت عروس القمع (شكل ۷) في مسمسر القديمة باعتبارها رمزاً ذلك العمورة المصرى القديم الذي تداؤله الأساهر والدين بالله على هولت هزار المناهر والنعوب المناهر والنعوب النعوب النعوب

القدماء في الأسطورة التي قتل فيها (ست) أخاه (أوزيريس)، وبأن أوزيريس)، وبأن أوزيريس لابد عائد إلى الصياة من جديد، وأنه عندما لمورد إلغ سره القدم)، أو القدم)، أو القدم)، أو القدم)، أن هذا التقليد عرف في الدول الفرحوز التي نزلها على جدران العديد من مقابر الأشراف الصيورة التي نزلها على جدران العديد من مقابر الأشراف بالأقصر، والتي تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة، وهي الأكثر قريا من شكل عروس القمح التي لازالت تحتفظ بوجودها حتى قريا من شكل عروس القديم، كالت توضع العروس على أرض الشدية كالت توضع العروس على أرض الشديد قلية من قيم فيه العمال بعملهم في المقاب وكان براقفها فريان بتألف من بعض الأشياء مثل إناء ما ومحورت بها كماك!(أنا، ومنا ومحورت بها كماك!(أنا، ومنا ومحورت بها كماك!(أنا، من بعض الأشياء مثل إناء به ما ومحورت بها كماك!(أنا، من بعض الأشياء مثل إناء به ما ومحورت بها كماك!(أنا، من بعض الأشياء مثل إناء به ما ومحورت بها كماك!(أنا، منا معمن الأشياء مثل إناء به ما ومحورت بها كماك!(أنا، منا بعض الأشياء مثل إناء به ما ومحورت بها كماك!(أنا، منا بعض الأشياء مثل إناء به ما ومحورت بها كماك!(أنا، منا بعض الأشياء مثل إناء به ما ومحورت بها كماك!(أنا، منا بعض الأشياء مثل إناء به ما ومحورت بها كماك!(أنا، المنا ال

وعروس القمح تستخدم اليوم التيمن بها كفأن حسن مصر أن .Good Omen . ولا يزال من عادة أهل الريف في مصدر أن يذهب أحدهم إلى المقل ويختار بعض سنابال القمح من بشائر المحموم المجروفة لدينا الأن، وتوضع على أكوام المحصول بعد جمعه التفاؤل بحفظ المحصول بوضعان وقرقه الدينا المحصول بعد جمعه التفاؤل بعفظ المجمومي العروس القديمة ويخلطها بالحبوب المدينة للغرض تألد . وتعلق العروس على مداخل البيوت الريفية وفي الدجرات العدينة للغرض محافقة تتساقط سابلها حتى يحل المحسول العارباني، فقرضع بجوارها العروس المصدوعة من عصصول العام التالى، فترضع بجوارها العروس المصدوعة من المحسول الدام التالى، فترضع بجوارها العروس المصدوعة من السابل الحديثة.

#### تماثيل الشوابتى

يستخدم المصرى القديم نوعاً من التماثم السحرية على يبتة تنائيل صغيرة يسمى كل مغها شوابقي ناطمسالة أي المجيب، كانت ترصع دلغل تابوت المترفى، وقد نقش عليها نصرص سحرية، وتصف الفقرة السادسة من كتاب المويي، الغرض من هذه التنائيل، يقول التصر: «أيها التحال المجيي، إذا طلب فلان كوعمال السخرة في الحياة الأخرى، فقل أنا هذا، وحيث كان يعتقد بأن التمثال يقوم بهذه الأعمال نيابة من المترفى، وعلدما يستدعى المترفى ليقيم حدوده في الحقول السمارية، أمكنه أن ينادى المجيب ليقوم بهذا العمل بدلاً هغه. وتعيز هذه التماثيل بالوقار والجاذبية، وتخطر القدم السرى إلى الأماء.

وأما أصل الاسم شوابتي Shawabii فغير معروف، واستعاض عنه المصريون باللفظ أو شابتي Ushabii ومعناها الحرفي

(المجيد) (١٧). وقد ظهرت التماثيل المجيبة أول ما ظهرت في الدولة الفرعونية الرسطى وقد صنعت هذه التماثيل من عدة غامات منها الحجر أو النشب أو الفزف أو الغيائس، وكان يومنع في قبر كل متوف واحد منها، وفي الدولة الحديثة كانت تومنع بالعات، ورجد منها ما يصل إلى ٧٠٠ تعاثل في قبر واحد، وفي هذه العالة لم تعتبر نائبة عن المتوفى، با خدمًا رعبيدًا القيام على خدمة المتوفى علا بعثه، فهي تمثل حاشية له. وكان كل شخص يحصل على عدد من هذه التماثيل تبعاً لمكانته وموارده.

#### طقس فتح الفم

من خدلال هذا العلقس، كدان الشخص الذي يعيش في الحياة الآخرة يمنح قدرة كاملة على استعمال فمه ليشرب ويأك ويرشد الناس والأشياء، وكانوا يقومون بهذا العلقس السحرى على التماثيل، فنطال أحد الأشخاص تدب يفيه الحياة عند ذر اسمه، وذلك بعد أن بور باحتفال سحرى يعرف بالمصرية القم المسال (المحمد المسال المسال المحاكي). وقد التكروا لهذا النوع التماثيل رموزاً مقدسة، فعرجوا النظرة الشيولوجية عن التماثيل رموزاً مقدسة، فعرجوا النظرة الشيولوجية عن التماثيل رموزاً مقدسة، فعرجوا النظرة الشيولوجية عن التماثيل تمسيح من الأحياء إذا ما تلا الكامن الصيغة المناسبة التماثيل بقد المتعركة المائية على يستمثل العربية حتى إذا لم يكن على المتحدول، وكان اسم المتوفى على النحاق أن يصنع على التماثل يكفى لكي يمنحه الحياة الأبدية حتى إذا لم يكن على التماثيل أن يمنات المحادات الشخص المقصود أن يعيش إلى الأبد – من خامة التصادل الشخص المقصود أن يعيش إلى الأبد – من خامة التصادل الشخص المقسود أن يعيش إلى الأبد .

وطقس فتح الفم الذي كان منتشراً منذ عهد الأسرة الخرعونية الأولى، يعدر أنه في عهد ما قبل الأسرات، وكانت المتصمن أن يغمر شغال المتوفى بهاماء المقدس ثم يبخر، ويقدم له كرات عام الطرون، بعد بالماء المقدس ثم يبخر، ويقدم له كرات عام الطرون، بعد ذلك تيس أعين التمثال وأنفه وأذنيه بأدأة تداسية وأورات أخرى كلها ذات صمفات سحرية من بينها عصا على هيئة رأس كيش يعرف بعصا (الساحر الأعظم)، حيث يستعان أنتثال الأثر السحري للمتوفى نفسه، عيث يتحكن من الاشتراك في المناقس بهذا فعمد بهافى في الطقوس بفتح فعه ((()) أب أيأكل ويشرب ويرشد الناس. وكانوا يقرمون بهذا الملقس على التماثيل والمومياوات في وكانوا يقرمون بهذا الملقس على التماثيل والمومياوات في يعيدون الطقس نفسه على السحائيل والمومياوات في يعيدون الطقس نفسه على السيت فوق نعشه، وعلى تعشال

خشيى مطلى باللون الأسود يوم الجنازة، وكان هناك أكثر من مائة طقس سحرى الإعادة الحياة كالتطهير والتبخير والدهان بالزيت عدة مرات، وأمس الوجه بألة من الصوان اذت شعبة عند أحد طرفيها ويقدرم، وكاناً وينجون فرزاً ويزفعون ساقه الأمامية اليمنى (حيث تكمن قوته البندية) نحو المثال، وقد سعى المصريون القدماء إلى صناعة عقود من الذهب أو البرونز أو الحجر أو الزجاج أو الفيانس، وذلك على هيلة الشخص المحطد التوضع في لفافات التحليط.

#### أنشوطة إيزيس

استخدمت أنشوطة إيزيس Girdl of Isis، كتميمة سحرية، وهي حزام أو منطقة أو مشد للمرأة، على شكل صلوب له رأس دراحان منحليان إلى أسفل (شكل مأسب،جديد) كانت ترمز للدمماية والوقاية امن يرتديها وأشكالها تكانه تشير إلى الشكالها تكانه تشير إلى الشكالة الأدمى، والقليل منها يشير إلى الطير، وقد عشر على نموذي الأدمى، وذلك في مماير الأسريين ١٣٠١ بالأقصر. ومن شكل التعيمة يمكن اعتبارها لأسريين ١٣٠١ بالأقصر. ومن شكل التعيمة يمكن اعتبارها عنها بعد قليل، ورجدت تعيمة أنشرطة إيزيس وحدها، أو عنها عنها بحدها، أو مقترية في بعض الأحيان مع تميمة أخرى على هيئة (عمرد جده على مقترية في بعض الأحيان مع تميمة أخرى على هيئة (عمرد شكل حارمة مربوطة (١٠).

#### علامة عنخ

استخدمت علامة عنغ Ankh (شكاله) كتميمة منذ العهود الفرعونية حتى وقتنا الحاصر، وترمز إلى العياة أو مفتاح العياة، ولها عدة أشكال، وانتشرت في الفنون القبطية نظرًا لتشابه شكلها العام مع شكل الصليب، ويمكن اعتبار هذه العلامة تشخيصاً رمزيًا للشكل الآدمي.

#### تمائم الكفوف

ومن التمائم السحرية التي تعد نشخيصاً جزئياً للشكل الآدمى نمائم الكفوف، وقد تعددت أشكالها وأحجامها واختلفت أرضاع الأصابع فيها. وظل (الكف) يرمز على الدوام للحماية ويفغ الأدى وبغض الحدد والعين، وهم المعتقد الذى استمر حتى الآن عدد الشعبيين في مصدر وغيرها من بلدان المشرق والعزب حيث يسعيه المغاربة (يد فاطمة)، نسبة إلى فاطمة الزهراء كنوع من التيمن والنفازل والاستعانة برموز الأولياء وآل اللبيت.

#### شخوص سحرية من حضارة ما بين النهرين

بدو أن الكثير مما رأيناه في مصير القديمة من شعائر وطقوس سحرية تقوم على شخوص سحرية مثل الدمى والتماثيل ، كان بقابله طقوس مشابهة في حضارة ما بين النهرين وما جاورها في جزيرة العرب، ففي حضارة سومر كانت بعض التماثيل توضع كبديل للعابد نفسه في معبد الآلهة التي يسعى إلى تكريمها. وتدل النقوش الموجودة على بعضها أن الغرض من هذه التماثيل العمل على إطالة حياة من تمثله، الم حانب طلب العون من الآلهة (٢٠) . والتمثال بهذا كان بديلاً سحرياً لصاحبه، يكتسب من بعده حياة مستقلة. وهذه الحياة المستقلة التي يكتسبها التمثال البديل كانت تتأتى عن طريق شعائر فتح الفم التي رأيناها في مصر القديمة، وكانت التماثيل تمر بطقوس معقدة وبالغة السرية حتى تتحول المادة الجامدة للتمثال إلى وعاء يستقبل الحضرة الإلهية، حيث كان يعتقد أن الإله ينفخ شيئاً من روحه في التمثال، فيتحول من جسم جامد إلى هيكل حي، ومن هنا كانت هذه التماثيل توهب الحياة، وتفتح عيونها وأفواهها حتى تتمكن من الرؤية ومن تناول الطعام أثناء الوليمة المرتبطة بالشعائر(٢١).

وفى الحصارة البابلية، كانت ظراهر الطبيعة ينظر إليها على أن لها من الحياة والقدرة والإرادة ما للإنسان، ويذكر ثروت عكاشة مثالاً لذلك حين خاطب البابلى النار فتخيلها شخصاً حياً قادراً على البطش والانتقام(٢٣) فقال: أيتها الشطة الساطعة المصطرمة بين يديك ظلامتي، وهأنذا انتظر قضاءك قلتاتف ألسنة لهيبك على كل من سحرني رجلاً كان أو امرأة،

وقد عرفت في ذلك العصر تعويدة تسمى (الاحتراق) أو (الالهاب)، وذلك أن صورة الساحر كان يلقى بها في النار، وكان الصراع والحمي والروبانيزم تعدير كانائت حية حقيقية (۱۳)، وفي الاحتفالات الخاصة لمعجد(مردوك)، والتي كانت تقام بعد غررب الشمين بلالث ساعات، كان يستدعي كانت تقام بعد غررب الشمين بلالث ساعات، كان يستدعي منخشب الأرز ويقبض بيسراء على ثمبان، وأما الآخر فكان من خشب الأرز ويقبض بيسراء على ثمبان، وأما الآخر فكان يصنع من خشب الأثل (الطرفاء) ويصلك عقربا، وبأما الآخر فكان يصنع من الشخيل، وكانت تلك وأحداثم بسعف النخيل، وكانت الطقوس تتطلب أن يقطع وأحداثم بسعف النخيل، وكانت الطقوس تتطلب أن يقطع الهمال في صنعها حتى ساعة الحزاقيا، كان يقدم المعال فير المعال في مناسلة التى يبدأ الصال في صنعها حتى ساعة الحزاقيا، كان يقدم المعال فير

القطع المنتقاة من موائد الأضحيات. فكان الصائغ يُعطى صدر نعجة، ونحات الخشب الفخذ، والنساج الصلوع(٢٤).

وبصفة عامة، كان لأهل بابل من نبط وكدالنيين وسريان المدينة عامة، كان لأهل بابل من نبط وكدالنيين وسريان المدينة من المؤلفات إلا القلول للنادر مثل كفاب (الفلاحة النبطية)، وكان هذا الكتاب أساساً للسحر الذي مارسه الناس وتقنوا فيه. وتلت هذا المصنف فيما بعد مؤلفات أخرى أطلق على بعضها (مماحت المصنف فيما بعد مؤلفات أخرى أطلق على بعضها (مماحت مصلفة بن أحمد المجريطي – إمام أهل الأنداس – فلفص جميع تلك الكتب، وهذبها وجمع طرفها في كتاب أسماه المكافئ الككم (١٩).

#### الشخوص السحرية عند الصابئة

وفي مدينة حران وضواهيها بشمال سورية، كان يعيش في يعيش يعبد من الساحة قدم السحوية) للتباتات فوم يعبد من السجوية) للتباتات الفيره السرية الغاصة به (الصفات السجوية) التباتات الفيره السرية الغاصة به (الصفاية قد الشعيرا والكثير من الكار الفيفة البرنانية، ولاسيما المحدثة منها(١٦)، وقرم من المسابنة سكلها العام رجال الغضاء، ويعتقد المسابنة أن هناك عوالم أخرى بعيش فيها بشر، وهي عوالم أكثر طهارة من عالمنا، بأن الرب نقل بدات آدم من هذا العسام (الأرض)، وجلب بأن الرب نقل بدات آدم من هذا العسام (النظر رسومسهم المحرية، الإشكال من ١٠ إلى ١٤).

#### الشخوص السحرية في الجزيرة العربية

وكان السحر عن طريق الدمي معروف في الجزيرة المدينة قبل الإسلام وبعده: مارسه اليهود وغيرهم، وفي الحديث المدينة الموصل بإسالته صميح أن البيد بن الأعصم - وهو أحد المدينة الموصل بإسالته معمن أن النساء، بعمل الساقة اليهود الراوعونة من المساقة بعمل السحر الذي يقف عليه الساقي)، وكان ذلك بأن حصل لبيد المحر الذي يقف عليه الساقي)، وكان ذلك بأن حصل لبيد أسان معه على شعر من مشط رأس الرسول (ص)، وعدة أسان من شطه، عن طريق غلام من اليهود كان يخدمه، وقول بعض الروايات إن السحر كان به نظال من الشمع قصد وقول به المدى إلى معرفرة ووزد به إحدى عشرة عقدة ... وتقول الروايات إن البحريل عليه السلام نزل به معرفين، ومقول الروايات إن جبريل عليه السلام نزل بالمحودين، وما إلى معالم الديان كان كلنا فرأ الرسول آية، كان كلنا فرأ الرسول آية

اندلت عقدة، وكلما نزع إيرة صاحبها ألم يجد بعده راحة، حتى قام كأنه نشط من عقال، واتفق أن هذا السحر تسلط على جسده وظراهر جوارحه لا على تعييزه ومعتقده قكان مرصاً من الأمراض(٢٨).

#### الدمى السحرية عند الرومان

وعرف الرومان السحر عن طريق الدمية، وكانوا يعتبرونه الوسيلة المنطقية للتخلص من الأعداء أو الحاق الأذي بهم، وكانت طريقتهم في ذلك تشكيل التماثيل على صور أعدائهم من الشمع أو الرصاص أو الطين، ثم يلقون بها في النار أو يحطمونها وهم يتلون عليها العزائم والأقسام السحرية التي تتضمن اللعنة عليهم، وكانت عادتهم متى أرادوا الحاق الأذي بالعدو - كأن يراد فقاً عينه مثلاً - تفقاً عين النمثال أو الدمية ، وإذا أريد إحداث ألم بأمعائه، يغرس دبوس في هذا الموضع من التمثال. أما إذا كان الهدف موته، فيكون بإحداث فجوة طولية في التمثال من الرأس إلى أخمص القدم. ومن الطبيعي أن يكون للخزاف دور في تصوير الأشخاص في نماثيل ليستفاد منها في أغراض السحر(٢٩) وقد ظهرت في روما تماثيل للعرافين والسحرة. فكان الحكام يهتمون بالطوالع التي يقوم بتفسيرها طائفة من العرافين، وكان للعراف زي خاص، ويحمل العصا المقدسة (lituus) في يده (٣٠) (انظر شكل٥١).

وقد عرفت فى العصر الرومانى فى مصر دهى من الطين المسورة أطلق عليها عرائص التناجرا، نسبة إلى بلدة تناجرا المحروق أطلق عليها عرائص التناجرا، نسبة إلى بلدة تناجرا بإحدى المقاطعات اليونائية، وربوحه جمهومة كبيرة بيعض هذا الدمى بالمحدول الدمى بالمحدول المحدبة ولإرضاء الآلهة، ومنها أنواع كانت توضع فى القبر مع المنوفى لتكون مونسة إد(١٦).

#### الدمى السحرية عند بعض الشعوب القديمة

في الصين القديمة – وبضاصة في عصر الشانج – انتشرت عادة دفن الأثباع من الخدم والأقارب مع المتوفى، وشهرت التماثية عن مرشهرت التماثية المصروفة الماسر (هانيوا) – المستوعة من عجيدة المناصل والزمل، المغرغة والمحروفة في النار ـ لترجم هزلاء الأثباع من الدفن أحياء مع سيدهم المتوفى. أما في الهذه القديمة قند عرفت أنواع من التماثيل المعتبرة (التماثم)، لوقائية الحقول وقطمان الماشية من الإصابة بالمسدد، وكان الناس يقبلون على اقتلائها لتحمل في المحقول للتبريك بها الناس يقبلون على المحصول والحفاظ عليه من الأفات ومنح

الحسس ( ۱۳۳7 ). ركان من عادة الهنود ارتداء تمائم ترمز إلى العلاقة الهدسية، بليسونها على الذراع أو حول العدق، وهم 
سقلقون عليها ( النجا) أو (يوني) ، وهي تصور عضري التناسل 
عند الرجل والمرأة، وحتى وقت قريب كان السائر في مسائل 
الهند يصادف أثاراً لهذه الطقوس الدينية التى ترتبط بالملاقة 
الهنسية في شكل أحجار ( اللجاء أو اليوني) مناقة في عرض 
الطنسية في شكل أحجار ( اللجاء أو اليوني) مناقة في عرض 
الطزيق، وكان لهذه العبادة معابدها واحتفالاتها التي تتضمن 
طقرساً بسيطة ملتورة حدود الاحتشام، كما كانت التصائم 
الشحرية يستخدمها الطبيب الهندى القديم لعلاج الأمراض 
التي كان يعتقد أن أسبابها اضطراب أحد العناصر الأربعة 
الذي كان العائم الذور؟ (()).

وعرف هنود أمريكا السحر بإذابة تمثال الشمع في النار إذا أردا موت صاحبه، وبعضهم كان يصنع دمية من التقل ثم تحرق في النار لقطيق النود بيدو بدعرق في النار الدعنيق الفرض نفسه (۲۰). ركبان هذو بيدو بيرو (إحراق الرح)، وفي المكسيك القديمة، كان يصنع تمثال لإلله من الغلال والحبوب والفضون، حيث يجمن المخلوط بدماء آدمية لبعض الصبية يضحي بهم لهذه الغابة، ثم يؤكل اللامقال في احتفالاتهم بصفته بديلاً لأكل الإله نفسه، والكثير من هذه الاحدفالاتهم بصفته بديلاً لأكل الإله نفسه، والكثير الدولية عن من هذه الاحدفالاتهم بصفته بديلاً لأكل الإله نفسه، والكثير الدولية عن وكانت المقالدية وحدث بكثرة عند القبائل البدائية، وكانت العادة المتبعة أن يصوم الناس فترة قبل أكل الإلدائية، من الأقسام السحرية التي يحقد بأنها تعمل على تحويل التمثال المأكرل إلى المخطؤ (۲۰).

وفي استراليا، عرفت ألواح خشيية مسطحة كانت تصنع بعد الولادة مباشرة، وهي بعثابة تشخيص رمزى أو تجريدى لريح الدفاق أو الجريدى وبمائية تشخيص رمزى أو تجريدى لا تريح الحراة أو الرجاء ركان اكل مراطان روحه الخشيئة التي تعرف باسم جورنجا «Guringu» ويجمع الأحياء هذه الألواح أصديان (٢٦)، وجربت العادة عدد القبائل السبيدية الاحفاظ أصديان (٢٦)، وجربت العادة عدد القبائل السبيدية الاحفاظ القرابين المثلك التصائم، ولاسيما بعد عودة الصبيادين من جرلاتهم، وهذه التمائم وتوقع على المتحرب وتقدم لهما القرابين إلا لمي خيران خاصة، ولا تستخرج وتقدم لهما القرابين إلا لمي مناسبات خاصة (٣٧)، حيث يشيع تقليد دهنها بدماء أو دهن الحداث التعالى الحداث الدائل الدراء أو

وفى سومطرة - كبرى مدن أندونيسيا - عرف نوع من «السحر التعثيلي، وهو أن يقوم الإنسان بأداء أشباه الأفعال التي

يريد أن تحدث له لتوسير عملية الولادة أو لمساعدة العرأة الماقد على العمل. فكانت عشائر (الباتاك) هذاك تصنع دمية خشبية تمثل طفلاً، وتقوم المرأة التي ترد أن تصبح أما بوضع خشرا المنتج أما يوضع أما يوضع المنتج أمن ذلك سبودى إلى أن تحسمل أما إرضي أرخبيل بابارا ( معى مجموعة جذر بحر إيجه)، تصدم العراق عروباً من قطان أحمسر إذا أوادت أن تحمل، ومن ثم تقوم بإرضاعها وهي تلاؤ قسما سحريا، ثم أول العاراتي التي عمال عن طريقها الإنسان العصول علي أن العاداتي التي معادل عن طريقها الإنسان العصول علي غي مااحة وضعه يقوم هو فقسه بحركات الوضع على سبيل في معالدة وضع، يقوم هو فقسه بحركات الوضع على سبيل التدفيل، فيقوم بدصرجة حجر على بطله ثم يسقطه على الأرض، أملاً أن يقاد البختين المستعصى قاسه ولاندة (17).

وفي العصور الوسطي في أرزيا، كانت الدمية السطة للشخص العرغوب في سوته تشق، وحتى وقت قريب في مرزيا كانوا يصلعون دمية من الشمع ويقتون عليها بقساتم وتعاويد سحرية، ثم يأخذونها بإبرة في موضع القلب، أر يغرسون الدبابيس لإحداث الضرر أو المرت المساحسة الدمية (\*)، وهذا المتقلد ينتشر في عدد من البلدان العربية في الدمية والمغرب، وقد اعتاد الفجر (\*\*) معارسة السحر الأسرد الذي يتضمن الرقى الشريرة؛ بهدف أن يتأثم الأعداء أو يعونوا أو تموت مراشيهم، ولديهم قائمة طويلة من هذه الرقي، أما أدراتهم فهى نفسها الدمي التي تصنع من الشمع، وترخذ بالإبر في مراضع معينة، وتتضمن المعارسة قطعة ملابس وطغر أو شعرة من الصحية،

#### الشخوص السحرية عند القبائل الإفريقية

تنتشر في ربوع إفريقيا السرداء فكرة وجود أشياء مادية تنتمع بغري سحرية، وقد كتب همايهبد (Himmelheter يقرأ: ما ساحر القرية طالبًا السيحة، وهذا الأخير... قد يضمحه بالذهاب إلى أحد طالبًا السيحة، وهذا الأخير... قد يضمحه بالذهاب إلى أحد إلقائين ليحصل منه على شي سحري Fetish ، والفينيش هو دمية أو تمثال، والملاحظ أن عملية التعيين هي التي تجعل من التمثال غيثا له فعالية أو قوى سحرية. وتبعًا المالسنة الإفريقية، فإن الكلمة أو (النهوه (Nommo) بعا لها من قرة وتركيبة سحرية هي التي تخلق المعررة أو التمثال، وتسمي وتركيبة سحرية هي التي تخلق المعررة أو التمثال، وتسمي وألم العملية في الله من وأنفا المعروة، فشكل التمسية وأنها المعروة، في التعيين، وإنفا المسرورة، فشكل التمثال ليس هو الأساس في التعيين، وإنفا المسرورة، فشكل التمثال ليس هو الأساس في التعيين، وإنفا

الكلمة بما لها من قوى سحرية. وعملية التعيين التي يقوم بها النحات الافريقي تتم بأن يقول للتماثيل واحدًا بعد الآخر ، أنت كذا (ملك أو جد ...) . وكما منحها القوة السحرية عن طريق الكلمة، فهو يستطيع أن يجردها من هذه القوة حين يقول لها إنك لا تعدين شيئاً، وتقول حكمة كهنة اليوروبا أن التسسية عملية خلق(٤٣). وليس من الصروري أن تكون الشخوص المعدة للسحر - من أبة خامة كانت - مطابقة في شكلها لأصحابها الحقيقيين. فبمجرد أن ينويها الساحر أو الفنان لشخص ما فانها تكون بديلاً كاملاً لهذا الشخص. فإذا كان الموضوع المطلوب له التمثال أو الصورة هو مرض، فإن ساحر القربة بتحدث بقوة (النومو) - أي الكلمة الخاصة به - إلى المريض من خلال الصورة، وهكذا يكون قريباً منه، والصورة تكون هي الدواء الفعال بعد خلق فعاليتها عن طريق الكلمة. الشير السحري The Fetish يطلب عادة لمناسبة خاصة، فإذا ما ثبتت فعاليته في إحدى الحالات، فإن المرء يستعين به في مداسبات أخرى، مثل شفاء أحد الأمراض.

وعرفت في غانا الاكرابا Akuaba، وهي عسرائس أو شخرص خشبية أبها أغراض متعدده (١٠) بعضها بستخدم شخبية أبها أغراض متعدده (١٠) بعضها بستخدم الزرجة وتلاعبها نهارا ونزام معها بالليل، وتداوم الزرجة على الزرجة على ترزق بطاق، فإذا أم تمصل عليه تدفق معها هذه الدمية عند مماتها للاعتقاد بأن ذلك يحذر الررح بالا تعود الحياة مرة أخرى دون طاق، وقد تصنع الأحرابا عدد فقد صبى أو فئاة، فالاعتقاد الذي كان سائداً أن الأرراح الشريرة المتعلق الفتاة أو الصبي، وفي العادة، كانت توضع هذه الأكرابا على هافة غابة مع بعض العملات والبيض المغيرة، وتترك هذاك طرال فترة غياب الطائل الاعتقاد بأن الأرراح الشريرة من أتباع الشيطان الأكبر سائل للاعتقاد بأن الأرراح ثم تأخذ المظل المقبر سائل المقبل ما فيقيقي حتى لا يقاسها الطعاء، وبهذا يود الطل إلى أهدا، أطفل المقيقي حتى لا يقاسها الطعاء، وبهذا يود الطل إلى أهد،

وكان من عادة قبائلا Zanat Zuni الإفريقية، أن تحتفظ المرأة التي يتأخر إنجابها بحرائس من الخرز للاعتقاد بقدرتها على الإنجاب. وتستخدم الأم التي يورت طفلها عقب الولادة المرائس نفسها الجنب الحظ الحسن، قبل كان المولود أنشى أعطتها الأم الإنجاء التلب بها والثقارل بها وتحتفظ البنت بها لحين زواجها، وقد تؤجر العربية أن تعال اسبرة أخدرى لجاس الحظ أنها، وفي حالة فقدال العربية، فإن ذلك يعد نذير شرم.

وفى الأصقاع المعندة من شرق افريقية إلى غيليا الجديدة عرفت أداة خشبية سحرية عليها رسوم تشخيصية (الشكلان ٢١، ١٧). والعادة المنبعة أن يطاح بها فتدور حول الرأس، ومن ثم تحدث صورناً سحرياً متميزاً، والبحدير بالذكر أن مثل هذه المدريات الخشبية ظهرت فى مناطق كثيرة من العالم.

#### الشخوص الورقية

تعد الشخوص الروقية المسماة عادة بـ (العرائس) من أكثر أشكال المستخدمة في السحر غيرعاً لتحقيق أغراض معربة، وذلك لسهورلة الحصول على المادة الغنام وهي الرزق، وقد يشترط أن تكون الروقة ذات لون معون. حمراء مثلاً، وهنا يوتوف على الغرض المراد تحقيقه بأعمال السحر. والشخوص الروقية قد تكون بدون كتابات خاصة بعداد معين على أحد وجهى الروقية أو على كلا الرجهين معاً، وتكون الكتابة في ممراضع خاصة تحددها المصنفات بدقة . والنصوص السحرية خاصة ، أو تكون كتابات متنوعة كالعزائم والرقى أو بعض أسماه أو تكون كتابات متنوعة كالعزائم والرقى أو بعض المعارسات أن الصورة ترسم على الروقة بعداد من نوع خاص، أو تقوس كما الصورة ترسم على الروقة بعداد من نوع خاص، أو تقوس كما الصورة ردة مع على الروقة بعداد من نوع خاص، أو تقوس كما الصورة ردة مع على الروقة بعداد من نوع خاص، أو تقوس كما والرد في معمنم المعارسات أن

#### شخوص ورقية لإبطال العين الحاسدة

تستخدم الشخوص الورقية في ممارسات السحر الشعبي الإبطال مفعول الدين، وبخاصة الطفل. فتقص عروسة ورقية غشيمة، وتذكر أسماء كل من رأي الطفل، وهي تقريم بتخريم الورقة قائلة، معين فلان وعينه التانية، مين فلانة وعينه التانية، من، وبعد ذكر كل الأسعاء تحرق العروس الورقية ومين لمنائل المنظر إليها ولمي تحترق، وباعتراقها تماما تتناول الأم قطعة من الشب وتذلك بها جبيهة الطفل ثم تضعها في الذارة حيث يطلب من الطفل أن يخطو فوقها سبع مرات (عا)، المنازل الشبة تخرجها الأم وتطأها بقدمها. وتعطي

#### شخوص ورقية للمحبة

من الممارسات السحرية التي براد منها محبة شخص معين، باب يعرف بـ (أسماء خذام القمر). وتبدأ الممارسة بكتابة العزائم الخاصة بهذا الباب على عروس من الورق، و تكون الكتابة على الرأس والبدين والرجلين والصدر والقلب،

ثم تُعلق العروس من الرجل اليسرى، وتغلى عزيمة خاصة ما مئاة مرة، ثم تصريب العروس كلاث مرات، ويتم لها في مكان مناقد، ومن يقدل في مكان مظلم، ومن يقدل في مكان مظلم، وهم ينصوب أن المطلوب فإني للطالب والو كان مقيدًا بالمسلاسل والأعلال، ... ١٩/١٠، وبن أيواب الصحبة ما يكون بغرض الاستعانة (بهائف) وفيه يقص شخص من الورق على يكتب على وأنه المائه المحمد واسم أمه، ثم الكون على تقبه (خاتم الغزالي) (١٣٠) محاملًا بالعبارة (قوله الحق الحق ولمائه العبارة (قوله الملك) على استعاد أصلاح الخاتم، ثم الحق ولمائه المحروبة بالمحدوبة بولمن المسحوبة بولمنة خاصة (أمال العرف على المحروبة بولمنة النصوري) بدونه خاصة المائه العرف عندهم بـ (العارد معندوا بدونية على اسم ما يعرف عندهم بـ (العارد المصورة المحروبة المعرفة على المام المعرف عندهم بـ (العارد المعرف) أن بينه المناقبة المسحورة في الناز مع نلاوة قسم خاص أر تجري المعارسة السحرية على (أثر) الشخص المراد (\*\*)، وقد نعلق الصورة في الناز، (أند) الشخص المراد (\*\*)، مم تحرق الصورة في الناز، (أند) الشخص المراد (\*\*)، مم وجوب حرية الصورة في الناز، (أند) الشخص المراد (\*\*)، مع وجوب حرية الصورة في الناز، (أند) الشخص المراد (\*\*)، مع وجوب حرية الصورة في الناز، (أند) الشخص المراد (\*\*\*).

ويعض الممارسات يكتب فيها على الصررة الروقية كتابات خاصة بحروف مغرقة، قد تكون في موامنع البد اليمتى واليسرى وعلى الصدر رعلى الرجل اليمني مع الفخذ وكذلك الرجل اليسرى. وهم يدعون أنه بعد أداه العزائم فإن المصررة تقوم وأفقة ا وتكون هذه علامة الإجابة حسب قولهم، على أن يكون البخور لبان ذكر ركسبره (الأم، ورسسة البسوني(لا) ممارسة للمحبة يكتب فيها على رأس المسورة الروقية أسم الشخص المطلوب مع الكلمة (اياخيم)، وعلى اليد اليمني (ليالغر)، وعلى اليسرى (ليافور)، وفي موضع البطن (لإشاش) - ويقال إنها من أسماء القمر بالسريانية . وبعد تلارة قمم خلص وبخراص المستكي والسندورس، يدعى أن المطلوب

وقد تشعرط الممارسة نوعاً خاصاً من المداد أو الورق، كأن كتون المصرورة الورقية من الورق الأحمر، ويكتب عليها العزائم بعداد أحمر، وتعلق في سبية رمان عاحض بغلقة حمواء (االاق) . ويقال في ذلك إن المصرورة الورقية تأخذ في الدوران او بهي كما يقولون حالامة القبول، وكل هذه الممارسات يخصص لما وقت محين وطالع محين ذكرت بالتغصيل في مصنفاتهم. ومن الشخوص الورقية التي يقصمد بها جلب المحبة (شكل برم الأنثين، وترسم على الورقية بمسك وزعفران وماء ورد، رتماق في الهواه، ويوضع في العيديين إيرتان، وتكتب على إكتافها عزائم خاصة (الا).

## شخوص ورقية لإحضار الأشخاص

تصف ويغفريد بلاكمان (\*\*) ممارسة لساحر قبطى أجراها لكي يحضر شخصاً من مسافة بعيدة، فقام بقص ورقة على هيدة رجل أو أمراً و. مع أنه يغترض أن يختلف الشكل حسب كل جس، إلا أن هذه القاعدة لا تراعى دائماً . فالشكل يمثل كلا الجنسين علي السواء . ويعد كتابة تعاريذ خاصة على الشكل الروقي، على على على الساحر بغرسها في الأرض وربط أطرافها اللطرافها اللطرافة المعربة من أجراء أن المحربة المحربة المحربة المحربة ويعامل المحربة ويعامل المحربة المساحب الأربعة وروس استله البدودة على المحاجبة المائية المسلك خاصراً أنها الملك طارع، أبها الملك منهم إحصارا الشخص المطلوب، وتكر أحد اللرواة لهر ويلغريد بلاكمان، أن أد السحرة استطاع جلب إحدى النساء من قرية تبعد ثلاثة أميان ويؤن أنها الملك منهم إحدادي النساء من قرية تبعد ثلاثة أميان ويكن على ملابسها دقيق! التحري علم أن المراة كالت تعد الخيز عندما أحمضرت، فكان من الطبيعي أن يكون على ملابسها دقيق!

## شخوص لجلب وتوجيه الروحانية

يلاحظ أن العديد من الطقوس السحرية تقوم على دعوة بعض الروحانية باستخدام الشخوص الورقية أو رسومها للاستعانة بهم لتحقيق أغراض الممارس أو الطالب، منها دعوة لتسليط الجان على شخص ما، ويكون ذلك بأن يرش ماء يؤلف من زعفران ومسك وماورد، بعد أن يعزم عليه ١٢ مرة، وتتضمن العزيمة بصنر الكلمات التي يقال إنها سريانية، مع رسم صورة شعباذ (شكل ٢١)، ومن ثم تسليطه على الشخص المراد توجيه السحر إليه. وهداك دعوة مشهورة عندهم تعرف ب(شبشة أبو رياح)(٥٦). وفيها تقص صورة ورقية على اسم (أبو رياح) وتوضع الصورة في مواجهة الرياح في الخلاء. ويقف الطالب أمام الصورة الورقية وهو عارى البدن مكشوف العورة .. ثم تتلى عزيمة خاصة عدداً محدداً من المرات، وعلى الطالب أن يحرق الورقة المصورة لأبي رياح، ويدعى أصحاب المصنفات أن أبا رياح يمسك بيد الطالب بعد أن يحضر بين يديه ويكون متأهبا لتحقيق ما يطلبه الممارس من خلال قسم يذكر فيه اأقسمت عليك يا أبو رياح، يا حامل الكلاليب والرماح، يا متقاداً بالسيوف والسلاح، وياسائراً في البراري والبطاح، تمجد الله في المساء والصباح، وعند المجئ والرواح... يا صاحب الريح، افعل لي كل مليح...،، وفي القسم يحدد الممارس طابه.

ومن أبواب دعوة الروصانية بالشخوص الروقية باب يعرف بجلب (طعطم الهلادى) ، وفيه يبدأ الطقس بعمل شخص من ورق ويكتب عليه أسماء القمر (لياخيم - ليالغو - ليافور -لياروث - لياروغ - لياروش - ليناشش) كما جاءت في السصنفات السحرية ، وتتلى عزيمة منها : «توكنا يا خدام هذه الأسماء بطيران عقل فلان في محية فلان...» ثم تعد المصررة بخيط أحمر وتعلق في سبية رمان أو في مسمعار حديد، على أن يرافق الطقس بخور من اللبان الذكر حتى تتحرك المصررة الروقية وميناً ويسارا، وهم يدعون أن حركة المسررة دلالة على القبول!

وتذكر المصنف ات السحيرية باباً يصرف بـ (قسم سارخ) (<sup>64</sup>)، وفيه تصور صورة من الروق (شكل ۲۲) تكتب عليها حروف خاصة مع أسماء بعض الروحانية، وقسم عليها حروف خاصة مع أسماء بعض الروحانية، وقسم صلحب الطول والعرض، وروح الأصنام وعبدة الديران، أحضر ياسارخ معيماً مطبعاً، الوحا العجل السامتة، 78 وعند إصراق وهذا المرقة تحرق الدرقة تقي مهمة البخوار الذي يكون لبان ذكر وجدارى، وهذا الملقس بدل على أن بعض القائمين على مصنفات السحر الشعبي بصيبهم الضلال وعبادة الديران، وعلى هذا فعلى الباحث أن يحناله عند قيامه بدراسة هذه بعضها كفرا، وبعضها يدخل في نطاق الدجل والشعوذة بعضها كفرا، وبعضها يدخل في نطاق الدجل والشعوذة ترتيباً بالثقافة الشهية.

ولتحدث مصنفات السحر الشجين (<sup>64)</sup> عن دعوة يقال إنها لاستحضار (پروناس الحكيم) وهم يقرلون إن يوناس هذا هو حكيم الجن، يظهر لمن يدعوه لقضناء حاجته، ويوصف وصفاً طريقًا، فييقال بأن طوله ثلاثة أشبار، ولباسه مثل عسكر الفنزية، ويتكلم كما لو كان من رواء جدارا، وهو جميل في الصهن، ليبب حادق لا يفترق عن صاحبه ما دام على المهد. ولدعوته - كما يذكر المصنف - يقوم الممارس برسم صحورة شخص من في صاحبة في يعدلاً المطفت بماء عليه أسماء مصيفة لروحانية، ويثلك على الرأس والمصدر عليه أسماء مصيفة لروحانية، ويثلك على الرأس والمصدر عليه البين والبطن والفخين، ويعلى الشخص الورقى من رجله على سبية رمان حامض بدعيث يكون منكما، وتثلى العزيمة على سبية رمان حامض بحيث ولبان الذكر وسنورس وعود

أفاقى. ويقال إنه عند الوصول إلى العدد ٢١ من العزيمة ينظهر الملك يوناس الحكيم من قلب الطشت على وجهه الماء، ويتكلم مجيبًا عما يطرح عليه من أسئلة (الأشكال ٢٣، ٢٤، ٢٥).

ويرد في إحدى المصنفات (٦٠) طريقة لجلب روحانية إنسان، تقوم على رسم دائرة بها حروف روحانية في ورقة، وبداخل الدائرة شعباد (شكل ٢٦) ، على أن تشبت الدائرة بمسامير صغيرة على حائط بالجهة الشرقية، ويُطلق البخور من عود وليان وحاوى . و تقول الوصفة أن يدق في أول حرف مسمار ويقرأ القسم، ثم يدق مسمار في حرف آخر وهكذا... إلى أن يأتي المطلوب في حرف منها فيكون هذا الحرف هو (السر) الذي متى عرف بستخدم لجلبه، وهم يقولون إن هذه الدائرة هي الكنز الأعظم والسر المطلسم، من عرفها ووقف على أسرارها اغتنى بها عن غيرها. ويذكر المصنف ذاته وصفة للتآلف ببن متخاصمين تكون برسم شعباذ (شكل ٢٧) مزدوج الهيئة، مع بعض الصروف في باطنه، ويتلي القسم التآلف بينهما، ثم يدفن الشعباذ في مكان اجتماعهما، فعلى قولهم إنهما يتحابان ولا يتخاصمان بعد ذلك. وفي مقابل هذه الوصفة، توجد أخرى لها تأثير عكسى، حيث تستخدم لإلقاء العداوة بين الأشرار، وفيها يصور الشعباذ (شكل ٢٨) مزدوج الهبئة في كاغد بمداد من ماء الكراث، ويكتب اسم أحدهما في المهة النمني وبغرز بها ناب كلب، ثم يكتب اسم الآخر في الجهة اليسرى ويغرز بها ناب قط، مع قسم خاص التفريق، ويدفن الشعباذ في مكانهما أو محل مرورهما.

#### شخوص ورقبة لتسليط المرض

ومن الشخوص الورقية ما كان التسليط العرض على الغريم الآخـر أو الطالم، ويبدأ هذا العلق بعمل شخص من الورق ويكتب به خاتم خاس مع قسم أو عزيمة، ثم يوضع أو يعاق منكماً في مدخة، أو يوضع منكماً في قدر ثم يعد عليه بشمع أو زقت ويحفظ القدر في مكان مظلم، وتصف المصنفات طرقً مختلفة لحله أو شفائه من العرض.

#### شخوص ورقية لعمل العارض

عرف (العارض) في مصنفات السحر بأنه جني يعترض سبيل الشخص روباما يوثيه. وهم يدعون احسرافه بقص شخص من روق أييض((۱۱) وركتب عليه ۱۳۰۱)، أنسماء الروحانية مع قسم خاص (انظر شكل ۲۹). ثم تقطع أعصناء الشكل الروقى بحيث تكون الرأس في البداية ثم تحرق فيعترى العارض.

#### شخوص ورقية للخطف وجلب السارق

ومن الشخوص الورقية ما كمان لغطف الأشياء من الأعداء (17) وهم يدعون أن ذلك يتحقق بعمل صرورة لغادمة على الرزي (هكل ۳۶) و وترمنم الصوررة على كرسى مع قسم خاص أم فيان المصورة على كوسى مع قسم خاص، فيان المصورة على قولهم - تطايير ثم تأتى ومحمها الخطف الذي وكالت بخطفه ، هم يبيحون ذلك الخطف الخاصة على رأس الشكل الورقى والغزاعين والقلب... ويكتب على على رأس الشكل الورقى والغزاعين والقلب... ويكتب على عظيم الشكل ، ولهب يا خطف أبر ناب واخطف لى كذا من قاذن والتشهيل من 1 من غلن الشكل 1 المرق والتشهيل 1 كله مرق وإطلاق البخور وهو ميحة جاغة، وهم يدعون أن الشخص وإطلاق البخور وهو ميحة جاغة، وهم يدعون أن الشخص الورقيق يطير ويؤدق الشقف ثم بويد بالمطلب؟!

وتستخدم الشخوص الروقية في مصنفاتهم، لجلب المسارق(۲۰۰۳). وهم يصفون ذلك بقص شخصين من الروق، ويكتب على وجه المعالوب وبطقان في سبية، وتثلي يعض العزائم. ويقال إنه إذا أحس الممارس بثقل عصوم من أعصنائه فتكون هذه علامة الإجابة، والا فإن الممارسة تكرر مرة أخرى وثالثة إلى تمام ٤٤ مرة على أن يكون البخور لبان ذكر ر

هذه بعض الأمثلة على استخدام الشخوص الورقية في السحر الشعبى، وقد نصادف الكثير من هذه المعارسات تجرى طقوسها على خامات غير الورق، من هذه الخامات القماش والشمع والطين والشب والكاغد، وعلى أعواد بعض اللبناتات والتشم والخبر وبعض المعارض على تحو ما سترى.

#### شخوص على القماش

لغد في هذه الممارسة باباً يقال له (دعوة ميسون) الخدمامي) (١٤) ومن طقوسه الصرم والتريض، ويعشد على كتابة وفق أما من من مقام على المنافقة وينافقة وينافقة وينافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة وينافقة وينافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة وينافقة وينافقة وينافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة وينافقة وينافقة وينافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة وينافقة المنافقة على المنافقة

#### شخوص من الشمع للمحبة

وتشير المصنفات إلى شخوص من الشمع، منها ما يكون لجلب المحبة بعمل شكل المطلوب من الشمع الخام، ثم يقرأ عليه قسم خاص عدداً من العرات ويتصمن القسم: «أجب ياناصور أنت وأعوانك وخدامك ... وإذهبرا إلى فلان ويشار

إنى الشكل الشمعى، وقد يحدد المصنف لوناً معيناً من الشمع ونوعاً خاصاً من البخور، وساعة من ساعات اليوم، وفى كل الحالات يجب تعليق الشكل بالقرب من النار.

#### شخوص من الشمع لاستحضار الروحانية

وشخوص الشمع تستخدم لدعوة الروحانية حسب ما نزعم المصلف ات، من ذلك مسا يوسرف بيساب (عساب التي الأحمر) (٢٠) . وقدة الممارسة تتطلب الصدياء عن أكل كل ما فيه روح أو خرج منها . وفي الليلة السابعة يصدم شكل لأنثى من الشمع ويكتب عايه بعض العزائم، مع تلاوة قسم ٧٠ مرة من المراقب إن (عايلة) تعصر ومن قم يعكن معاهدتها . وإن أواد الممارس الزواج منها يقول أيها: ألت نار وأنا تراب، ويأمرها أن تبرد نفسها حتى يعكن الزواج بها؟! وهم يقولون إن المامارس في هذه الحالة لا يجوز له أن ينكح غيرها من الساء.

#### شخوص من الشمع والطين للسحر الأسود

ذكرت ، وينفريد بلاكمان، (<sup>(۱۷)</sup> هنيوع استعمال شخوص أسعية من الشمع أر الطين في المعارسات السعرية الشعيدة في أسعيد . فيزم السعرة بعمل هذه الأشكال وإلقاء العزائم عليها . فإذا كمان من الشمع يلقى في الدار، أما إذا كان من الطين فيلقى في الماء . وعدما تخفى هذه الأمكال في الدار أو في الماء فإن الشخص العراد التأثير عليه يعوت شيئا فشياً . ومعا يذكر أن هذا الإجراء المتطرف نادر الصدرت بسبب سعوية المحصول على ساحر يوافق على القيام به ، ولذكر المصنفات أن بول المطلوب قد يستخدم مع التراب لإحداث الأثر المطلوب من الشغوص الطبينة .

وقد تستخدم الإبر أو الدبابيس مع الأشكال الشمعية أو الطينية لإحداث نتائج أقل خطورة لمن يفترض أنها تطهم، حيث تغرس فيها، واستخدم أطراف سعف النخيل الحادة لتحقيق الغرض نفسه. وحيثما غرست الإبرة أو الدبوس أو طرف السعفة في الشكل، فإن ما يقابل هذا الموضع في جسم صاحبه يصاب بالألم ما بقيت أداة الوخز في الشمع أو الطين.

ونجد فى مصنفات السحر الشعبى الكثير من الوصفات التى تستخدم فيها شخوص الشعر أوالطين لإحداث الصرر، منها ما يقال إنه لتجرية الذم من المرأة الفاجرة أو الرجل الفاجر(77)، وقد تعدد الرصفة أن يكون الشعم عن خلية نطى خارية، أو رجرب الكتابة على بطن الشخص الشمعى الشئ المراد تحقيقه من المعارسة، وأن يكون ذلك بإبرة من نحاس. وهذه الممارسات مشهورة عند الفجر(٧٠)، مصموية برقى

شريرة لإلماق الضرر بالأعداء أو بمراشيهم، ويقوم الفجر برخز النمثال الشمعى في مواضع معينة، وهم يعتقدون في أهمية العدد(٩) عدد قيامهم بالرخز، وقد تتضمن الطقوس بعض مخلفات الصحية (ظفر أو شعر أو قطعة من ملابسه).

#### شخوص من الشحم أو القار للسحر الأسود

ويجانب استخدام الشخوص الشمعية والطينية للسحر الأسرد، يستخدم إصدئ أحدى العرصفات إلى ذلك إذا بما القرض الأسمود المسود المردة بسخدم الحدو القائر (الذفت) (ألا) القرض الدرض المربطة على المرض على الغربم، حيث يعمل من هذه المراد شكل على اسم المراد، ويعلق في سبية رسان حامض، واللهي يوكن ويدفن خاصة عددا معيناً من المرات، ثم يفسل الشكل ويكن ويدفن في قبر ويذكر المصنف طريقة للحل أو المغو عنه بأن يخرج الشكل من القبر، ويبخر بغرو اليوم (من المعلوم أن تكل يوم خاصة، وقد يقام الملقمية على الشكل بعض المتكابات الذي يقام المقام بالقبل إنها الأسبوع بخريد خاص)، وتتلى عليه أقسام وعزائم بعض المتكابات الذي يقام المقدس بالقبار وحده، ويكتب على الشكل بعن المتكابات الذي يقام المهيور على المالية على الشكل على علم على المتكابات الذي يقال إنها سريانية، ثم تثبت في الأرض أو

#### شخوص من الشب لإبطال الحسد

يستعمل الشعبيون في مصر الشب امدم أثر الحسد، ويذكر إدوارد لـ ين (٢٧) أنهم يصنعون على الحجر. قبيل الغروب. أهماء من الشب بحجم الجرزة، ثم تثلى عليها العزائم. ويقال إن الشب عندما ترفع من النار تتخذ شكل الشخص الحاسد، ولإبطال مفعول الحسد يوخذ هذا الشكل ويسحق ويعزج بقليل من الطعام ويقدم لكاب أسود ليأكله. وقد شاهد لين هذا الطبة يقوم به رجل ظن أن امرأته نظرت إليه نظرة حاسدة، وقد المذخذت قطعة الشب وقدتذ شكلاً يشبه شكل المرأة؟! ومن الملاحظ(٢٧) عد اعتراق الشب أنه يكون الحديد من القاقهم المديميها الشجيون (حيون) . ويعتقد أن عدد هذه العيون يسرى عدد العيون الحاسدة. وفي بعض الأحيان قدم الشبد بعد حرقها إلى عجوز يغترض لها قائدة على تحديد الحاسد.

#### شخوص من الكاغد للمحبة والجلب

وستخدم الكاغد(<sup>94)</sup> لعمل شخرص للمحبة. من ذلك وصفة(<sup>94)</sup> يستخدم فيها عظم رميم يسحق ويعجن بلعاب الطالب، ويصنع منه مسطماً مريعا، ويكتب عليه (ويق بحرج) بقلم من شجر الدوم، ثم يصر في قطعة قماش، ويعمل شكل لشخص من كاغد عليه الوق نفسه وحرابه قسم باسم المطلب واسم أسماء والمع وتحقق الريح، فعلى قطعة فعلى في فيه والمع وتحقق والسم المطلب

المراد؟! وتستخدم شخوص الكاغد لجلب أو إحصار الغائب(٢٩) بعد كتابة بعض الأسماء التي يقال إنها سريانية، ميث تطوى الصورة مثل الحرز وتدفن في دار المطلوب إحصاره ... وتقول الوصفة إن الغائب يحصر ولو كان في ساحل البحر المحيدا؛

#### شخوص الكاغد لاستحضار الروحانية

فى هذا الباب يستخدم الممارس شكل شخص من كاغد 
يعلى العارض وذلك علاء علاج أحد من عارضة (١٧٧) 
ويستخدم فى الطقى يخور موثف من صندل بسندور 
ويستخدم فى الطقى يخور موثق من سندل بسندور ومايعة 
سائلة، وهم يغضمون فى ذلك قسماً خاصاً لعضور العارض، 
فإن تمرّد على الحضور قتله المعارس - على قولهم - ويكون 
ذلك بقص الشكل السابق من يده أو رجله مع تلارة قسم 
خاص حتى يقلل، انظر (شكل ٢٤).

وتذكر المصنفات ملقساً لإحصار الروحانى الذي يقال له ناصــور(<sup>(())</sup>), واتحقيق ذلك في اعتقادهم أن ننقل صورة شخص على كاغد أحمر (راجم نكل ۱۳۷۳) في نلاسها وفق ثلاثي، وتقول الروصفة بغرز إبرة في الخانة الرسطى للرفق، ثم تعلق الصور في سبية رمان مع إطلاق البغرو وتقال أن هذ فعلى قولهم بحصنر ناصور لإجابة المطلوب، ويقال أن هذ المصارسة تستخدم في الخير والشر. فإن كمان للخير تعلق المصررة على سبية رمان حلمن (<sup>(())</sup>)، فإذا ما أريد جلب أحد فيصور صورة مع نلارة قسم خاص، فهم يدعون أن المطلوب بأتى ضارة مع نلارة قسم خاص، فهم يدعون أن المطلوب بأتى خاهب المعقل، من يكتب له الخساتم الدوضح بالشكل ويمحى برش على وجهه.

#### شخوص من الأعواد النباتية

زادت المصنفات السحرية في ذكر الفامات التي يصنع مها أو يصرو عليها الشخوص السحرية، من ذلك ما يكون على قضيب رمان أو سفرجل (راجح شكل ٢٩) مع عزائم خاصة (^^^) ، رفى هذه الوصفة فإن الصورة تمثل فيطاناً، ويضمن الطش صرب الأرض بالقضيب، وهذه الممارسة تقع فيما يونت علامة ببلاب (تسويط زحل).

#### شخوص من الخشب أو الحجر أو المعدن

يذكر عبد الغنى الشال(٨١) عادة المصريين بتعليق شخوص خشبية على أبواب منازلهم للاعتقاد بأنها تقى من

الحسد، فينظر الصاسد إليها ولا ينظر إلى البيت ومافيه من حيوانات. وتستخدم شخوص حجر الكنان لغرض مشابه، فقد ذكر أحمد أمين(٢٩)، وجود هذا التقايد عند المصريين، فكان ويسلع من هذا الصجر شكل رجل بهده سيف، وذلك بهدت حراسة الدار، وتكن صناعته في يوم معين وساعة معينة. ويتصمن الطفس ذبح دجاجة سوداء ليس بها إشارة، حيث بطار الصند برامانيا.

وتستخدم شخوص من صفائح القصدير لأغراض متنوعة البلب (٨٦)، ويتطلب الطقس قص شكل من الرصاص في يوم (الأحد)، ويكتب على رأسه وصدره ويديه وظهره ورجليه بعض الأسماء التي يقتال إنها أسماء ورجانية بالسريانية على الشخص سيبة رمان وأثر المطلب، وقد توقد تعاديث من التي المشخص سيبة رمان وأثر المطلب، وقد توقد تعاديث من القلوب يحضر ولو كان في القيود والسلاس 18 إما إما إذا كان الهدف إحداث المسرر(٨٩) فيقص شكل من القصدير وتكتب عليه بعض الأسساء، ويركل القدام بتصريض المطلوب، على أن يُعلق الشكل في موضع به دخان مع إطلاق البخور،

ويذكر عبد الرحمن إسماعيل (\*^) عادة تعليق سمط أوعقد من جملة أحجار مختلفة الألوان مع بعض القطع الفضية والذهبية بعرف ب (المساخيط). والمساخيط في اصطلاح الثماء أناس غضب الله عليهم لذنب أتوه في غابر الزمان فغير خلقهم . وصاحبة هذا المقد تعدّر به كثيرًا للاعتقاد بنفعه للنصاء والعقم وعلاج الرمد ومنافع أخرى.

وتستخدم الشخوص اللحاسية في معارسات السحر الشعبي
لاعتقاد بأنها تعمل على تقوية الباءه وتذكر إحدى الوصغات
السحرية (<sup>74)</sup> أنه في وقت علول الزهرة درجة غرابها، ويكن السحرية (<sup>74)</sup> أنه في وقت علول الزهرة درجة غرابها، ويكن القعر والديخ عليها تمثال رجل واصرأة، ويشترط أن يكن الديل في وجرد سبعة أشخاص بما فيهم التقائي، ثلاثة ذكور وأربعة إناث، ومن طريف الأساطير ما يقال وإن شداد بن عاد فعل هذا الطلسم فتكم ألف امرأة ويتوال إن هذا الطلسم وقع في يد (بخنشمر) الملك الكافر فهتك به العروض وسبي السماء الديات،

ومن الشغوص الدماسية(٨٧) ما يعتقد أنها تقوى الباه وتصلح المعطف واستمالة النساء، نوع يصنع من النحاس الأصفر برزن ثلاثة مثاقيل، ويصنع منه خاتم في وقت معين، ثم يركب عليه فص من حجر اللازورد الخالص، وينفش على

النص صورة امرأة جالسة مرخاة الشعر، وعن يعينها امرأة أخرى تنظر إليها وفى ثيابها خصرة أو صغرة، وعليها طوق وأسورة وخلاخل. ومن عجيب ما يقال عن هذا الخاتم إن داود النبى قد صنعه، فكان عنده قوة شديدة على النساء حتى أنه نزرج مائة امرأة.

وقبل أن ننهى الحدوث عن الأشكال التشخيصية في السحر الشعبى، نعرض مجموعة من هذه الأشكال وردت في كتاب المجريطي المسمى إغابة المكيم) (٢٩)، وهي شخوص ترمز إلى بعض الكراكب، ويذكر المصنف أن لهذه الشخوص ترمز إلى بعض الكراكب، ويذكر المصنف أن لهذه الشخوص يدلات وقوى سحرية حيث بصنع منها طلاسم لها على قولهم. تأثر مغومة متى اتبع في صناعتها ساعة معينة وطالع مناسب وأفسام خاصة (انظر الأشكال من ٣٥ - ١٤)، وربعا كان لنا معها عديث آخر.

#### البعد التشكيلي

من خلال عرصنا انماذج من الشخوص السحرية، ينبين لنا أن لها أهمية تشكيلية بجانب أهميتها الإنترغرافية والسيكولوبية، فهي لانخاو من مكامن إيداعية، وهي نصلا جمالي مستقل له مفرداته التشكيلية والدلالية، وله فضاءاته ومداراته البمسرية، وينبغي عند الحكم عليها أن يكون في إطارها العائدي.

والتعبير التشكيلي هنا لا يسعي إلى النقل الحرفي من الطبيعة، وإنما يحرص على بعده الروحاني وترنيسته السحرية، فهو يسعى إلى طرح صياغات حسية بالتعامل مع عناصر تنتمي إلى عالم غيبي. والذات المبدعة هنا ذات مسحررة أو (مجذوبة) أي مدفوعة بقوى السحر.

والتركيب البنائي للأشكال مع النصوص المرافقة لها، يتوع من عمل لآخر لها للأغراض العلقسية، ومن الصحيا منا تحديد الانجاء النقي أو البنية المسالية للأشكال، فهر دائما يغير لأنه يعالج كائنات متنايلة (آدميين، ملائكة، جان.). فكل منها له صفته الاستقلالية وطبيعته الثانية في العالمين المرتى واللامرين، ونرى بينها تباحث كبيراً في الأساليب التشكيلية، فهي تتع في صدى واسع بين الواقعية والتجريد، ويظهر فيها ملامح من التجبيرية والتلقائية والسريالية والرهزية من أسلوب، وجاءت الشخوص في معظمها تنفيض بالحيوية من أسلوب، وجاءت الشخوص في معظمها تنفيض بالحيوية طليقة من القبود الحرفية، (ساخنة) لها رهج خاص يغوق خدود المكان، ويطاق في اللازمان، وهي لهذا فهجت طريقاً نحو استقلالية التعبير.



(شكل ١١، ب) شكل انثوى سحرى يحود إلى العصر الجبرى التديم ، عليه خدرش لاكساب الشكل نوع من السحر . (الأشكال من ٢ - ٢) ثمانم سحرية على هيئة شخوص بشرية تمود إلى نترة ما قبل الاسرات في مصر



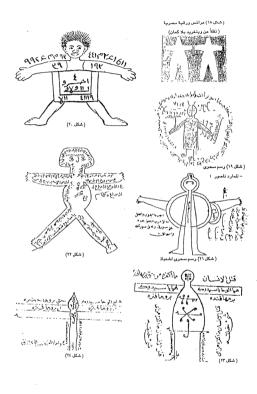





(شكل ٢٨) شعباذ للتغريق



(شكلا ٢١ ، ٢٢ ) : شخوص ورقية لجلب السارق





(الاشكال من ٣٠ - ١١) رسوم سعرية وردت نى كتاب المعريطي المعروف بـ ( غاية العكيم ) ، ليعش للكواكب يصنع منها طلاسم لها عندهم دلالات وقوى سنعرية











8-1-1-1-1-1-3

ويحارل الممارس عن طريق التشكيل إقامة علاقة بين المامنى والعامنر والمستقبل، وهو يصمر و هذهما الكرن تسود فيم ملكة أسطورية تحكيها قوانين خارقة الطبيعة ، ويسيرها قرى عارية روحالية ، وأخرى سفية شيطانية ، ويسمى المعارس من خلال الدرسوم المصحرية إلى جذب هذه القرى وتوظيفها المساحم ، والممارس - فى ضرية المحتقد - يدفع بالشخوص المسحرية الثاثير فى الأشياء ، مستعيناً بقوى غيبية فى بيئة عناصرها من الكرابيس والهواجس والعصم والغال السيء والتعاود والإقسام المسحرية ، والشخوص المسحرية فيه مؤداة بصرية تنظي على معاملين على معاملين على مراحة والمحتود والباخور

وفى إبطار البعد العقائدى، تكون الشخوص السحرية التشكيلية بمثابة عناصر حسبة لها طاقة إبحائية رهى صور بدية لواقع ميثافيزيقى، وتعثلك هذه الشخوص طاقة التأثير فى (الشخرص المقيقية)، وهى تستحد قرنها وفعاليتها من المثافرة ، والتى يقال إنها (متنسة)، وهى تتلى أثناه العلق فى منظرمة متناعمة أريكان لها وجود كتابى مرافق للشخوص السحرية بهدف طرح العمائي والدلالات الباطلية، ولهنا يمكن القول بأن هذه التصوص توجه العمل السحرى لما لها ـ فى نظرهم ـ من قوة أو طاقة لا محدودة.

#### خانمة

اتضح لنا فيما أردناه أن هذا النوع من السحر الشعبى القائم على الأشكال التشخيصية، يعارس فى مجالين متضادين. أولهما ما يعرف بالسحر الأبيض الذى يعمل على دفع الشر وجاب الخير أو يخلق الحب فى إنسان أر يهيىء سبيل

الولادة للعاقرات من النساء . أما المجال الآخر فيعرف بالسحر الأسود ويمارسه بعض السحرة لإنزال العوت على أعدائهم، أو يلمقرن بهم الأذى، وقد اعتبر هذا النوع من السحر من الجرائم منذ عهد الإنسان بالسحر، وكان أهل العصور الوسطى يحرقون هؤلاء السحرة بالنار أحياء .

وهم يربطون الأعمال السحرية بروحانيات الكواكب، ويقرل أصحاب الصنفات إن الطفق السحري لا يعارس إلا هي مائلم مناسب العمل(٨٨)، ويؤون إن العمل المقصود منه الغير يكون في طالع سعيد، كالمشترى والزهرة والشمس والقمر. وأما إذا كان هدفه شراً يغيرن في طالع نحس، كرّجل والمريخ، وأما عطارد فإنه يصلح للمجالين.

وأصحاب المصنفات دائماً ما يلغزون وصفاتهم، وكلامهم في ذلك مغلق بأقفال الرموز، ليس على ظاهره ولا على نسق واحد مثلق بأقفال الرموز، ليس على ظاهره ولا على نسق ومضعها، ولم يتكون العمل، عمر معلك كاملاً، وهم يقولون في ذلك أنهم ومرزو وأخفوه حسل لا يقع في يد فاسق أو جاهل، والكلاً على وصوحها في غير مكافها للمكماء فد أخذوا العهد على أنفسهم بذلك اليحفوا الطالب على خذها من أربابها، كما عاهدوا أنفسهم أن لايعطوها إلا امن يكون أهلاً لها، فللا يقع على علومهم إلا مكيم حادق، وهم في ذلك يومنون شروطاً على رأسها شيخ الطريقة، وقد أكد أرباب هذه المناعة على ذلك نقالوا اطالبراً شيخ الحكمة ولو لم يكن تلياً،

وقال بعضهم(٩٠):

ولابد من شيخ يريك شخوصها لتفريقها بالعين والاسم أقطع وإلا فلصف العلم عددك حاصل ونصف إذا حاولته يتمنع

## الهوامش \_\_\_\_\_

ا ـ سعد الخادم، الفن الشعبي والمعتدات السحرية، الألف كتاب (٤٤٨) مكتبة النهمنة، القاهرة. ب ت، ص ١١. أنظر أيمناً

Reme Huyghe, Prehistoric and Ancient Art, Paul Hamlyn, London, 1967, p.68.

- 2 W.M.F Petrie, Amulots, Constable & co., London, 1914, p. 49., Jeon Capart, Primitive Art in Egypt, H. Grevel & co. London, 1905, p. 80.
- 3 W.M.F. Petrie, The Making of Egypt, The Sheldon Press, London, 1931, p. 77.
- 4 J.E. Quibell, Nagada and Ballas, Bernard Quariteli, London, 1896, p. 47.

- ٥ ـ محمد أنور شكري، الفن المصري القديم، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٦٥، ص ١٨.
- ٦ جورج بوزنر رآخرين، معجم الحضارة المصرية القديمة (ت: أمين سلامة)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٦،
  - ٧- عبد العزيز صالح، الأسرة في المجتمع المصرى القديم، المكتبة الثقافية ٤٤، وزارة الثقافة، ١٩٦١، ص ٤٤.
    - ٨ ـ جورج بوزنر وآخرين، مرجع سابق، ص ١٨٧ ـ ١٨٩.
- تقى الدين بن أحمد المقريزى، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط، الآثار جـ ١، دار الطباعة المصرية، ببولاق، القاهرة
   (١٠٠٧هـ) ص ٣٠- ٠٠.
  - ١٠ ـ سعد الخام، مرجع سابق، ص ٩٦ . انظر أيضاً فاروق خورشيد، الموروث الشعبي، دار الشروق، القاهرة، ص ٩٥ .
  - ١١ نبيلة إبراهيم، اليمين، الشمال في التراث العربي، التراث الشعبي، العدد ٣ السنة ٨، بغداد، ١٩٧٧، ص ٥ -١١٠
    - ١٢ ـ الكسندر أعناتتنكو، بحثاً عن السعادة، دار التقدم، موسكو، ١٩٩٠، ص ٤٠.
      - ١٢ سعد الخام ، مرجع سابق ،ص ٢٦ .
      - 14 سأيم حسن، مصر القديمة، مطبعة الكوثر، القاهرة، ١٩٢٨.
  - ١٥ ـ انظر وينغريد بلاكمان، الناس في صعيد مصر، ت: أحمد محمود، عين للدراسات والبحوث، القاهرة، ١٩٩٥، ص ٢٥٤.
- 16 Ency My Mology clopedia of World Art 1960, vol 2, p. 234 E. Tonnelote, New Larosse Ency clopedia of, Paris, 1970, p. 271.
  - ١٧ ـ انظر جورج بوزنر وآخرين، مرجع سابق، ص ١٠٧، وقارن بدليل المتحف المصرى، ١٩٥٤، ص ٣٥.
    - ١٨ ـ انظر سعد الخام ، In lu shfr، هامش ص ٢٦ ـ انظر أيضاً.

E.o. Jomes Mythes et Rites dons le Proche Orient Ancient, Payot, Paris, 1960.

- انظر أيضاً جورج بوزنر، مرجع سابق، ص ١٠٦ ـ ١٠٩.
- 19 Richard H. Wilkinson, Reading of Egyptian Art, Thames & Hudson, London, 1992.
  - انظر أيضاً جورج بوزنر، مرجع سابق، ص ١٣٦.
  - ٠٢ ـ تررت عكاشة، الغن العراقى القديم، سرمر بابل ـ آشور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، اليونسكر، بيروت، ص ١٩٩ ٢ ـ نفن العرجم ص ٢٩٢ .
    - ۲۲ ـ نفس المرجع ص ۸۰،۵۷ .
- ٣٢ ـ ل. ديلا يورت، بلاد ما بين النهرين ـ الحضارتان البابلية والآشورية (ت: محرم كمال، الذكتور عبد المنعم أبو بكر، الألف كتاب (٣٥) القاهرة، ب ت، من ١٨٢ ـ ١٨٤.
  - . Y . . 199 . m . 4mi -YE
  - ٢٥ انظر ابن خلاون المقدمة، ص ٤٢٢.
  - ٢٦ \_ الكنندر اغنائنكي، بحثا عن السعادة، دار التقدم، موسكي، ١٩٩٠، ص ١٨.
  - ٢٧ ـ غضبان الرومي، العقيدة المدانية، التراث الشعبي، العدد ٧ بغداد، ١٩٧٥ ص ٣٤.
- ٢٩ جرلياس، لبس، أصل الأشياء، ت: سعدية غنيم، الألف كتاب، القاهرة، ص ٢٣١، ٣٤٠، قصة الحمدارة لجنة التأليف والترجمة والشر، القاهرة، ب ت، جـ ١ ص ١٣٨.
  - ٢٨ ـ راجع تفسير المعوذتين لابن القيم ص ٢٩ ، ابن حجر، فتح الباري جـ ١٠ ص ٢٢٥ ـ ٢٣٠ .
    - ٣٠ ـ تاريخ العالم، المجلد الأول، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،١٩٤٨ ، ص ٣٩٩ .
  - ٣١ ـ فاطعة مدكور، أحمد عبد الفتاح، قراوة فتية لآثار مصرية، الكتاب الخامس (٧٧) الاسكندرية، ١٩٨٤، ط ١، ص ، ١٠٠.
- 32 W.G. Archer, The Vertical man, George and Unwin, Ltd, London, 1947, p. 65.
  - ٣٢ ـ قصة الحضارة، جـ٣ ص ٢٢٢، ٢٤٢.
    - ٣٤ ـ جولياس لبس، مرجع سابق، ص ٣٣٩.
  - ٣٥ ـ قصة المضارة، جـ ١، ص ١١٤، ١١٥، ١٣٧.
    - ٣٦ ـ جرلياس لبس، مرجع سابق، ص ٣٤٠.
       ٣٧ ـ سعد الخادم، مرجع سابق، ص ١١.
  - ٣٨ ـ فرزى العنتيل، قوى السحر في الحكاية الشعبية، المجلة، العدد ١٠٥، القاهرة، سبتمبر ١٩٦٥، ص ٢٦.
    - ٣٩ ـ قصة الحضارة، مرجع سابق، جـ ١، ص ١١١ .

```
24 ـ عبد المنعم شميس، كامل عبد المجيد، غانا تقاليد وثقافات، الدار القرمية للطباعة والنشر والقاهرة .
                                                                ٤٥ ـ انظر و بنفريد بلاكمان، مرجع سابق ص ١٧٣ .
   Blackman, W.S. The Fellahin off Upper Egypt, London, George G. Harrop & com. L td. 1026 p. 219.
                                         ٤٧ ـ راجع مقائدًا، (المربعات السحرية) مجلة الفنون الشعبية، العدد ٤٧ ص ٢٨.
                    ٤٨ ـ عبد الفتاح الطوخي، تسخير الشياطين لوصال العاشقين، مكتبة الجمهورية، القاهرة، ب ت، ص ٥٣ ـ
                                                                                      19 ـ انظر المرجع ص ٥٣ .
                                                       ٥٠ - الأثر: قطعة من ملابس الشخص المراد توجيه السحر اليه.
                     ٥١ - عبد الفتاح الطوخي، إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم، مكتبة صبيح، القاهرة، ١٩٥٧، ص ٦٩.
                                                ٥٢ - أبي العاس البوني، منبع أصول الحكمة، القاهرة، ب ت، ص ٢٨٩.
                     ٥٣ ـ عبد الفتاح الطوخي، سحر بارنوخ المسمى بالسر الأكبر، المكتبة الثقافية، بيروت، ١٩٩١، ص ٢٧.
                          ٤٥ ـ ..... سحر الكهان في حضور الجان، مكتبة الجمهورية، القاهرة، ب ت، ص ٧، ٨.
                                                               ٥٥ ـ وينقريد بالكمان، مرجع سابق، ص، ١٤٩ ، ١٥٠ .
٥٠ ـ عبد الفتاح الطوخي، سحر بارنوخ ص ٢٨ ، ٢٩ انظر أيضاً سحر الكهان، ص ٥٨ انظر أيضاً، السحر الأحمر، مكتبة صبيح،
                                                                               القاهرة، ب ت، ص ۱۸ ـ ۲۰.
                                                                       ٥٧ ـ ..... تسخير الشياطين، ص ١٣٩ .
                                                                           ۵۸ ـ ..... سحر بارنوخ، ص ۱۹.
                                                                                   ٥٩ ـ نفس المرجع ص ٩ ـ ١٤ .
                                                                        ٦٠ - البوني، مرجع سابق، ص ٢٢٢، ٢٢٤.
                                                                             ٦١ - الطوخي، سحر بار ټوخ، ص ٩٤.
                          ٦٢ ـ .....، النور الرباني في العلم الروحاني؛ مكتبة صبيح؛ القاهرة، ب ت، ص ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٨ ،
                          ٦٣ ـ على بن محمد الطندنائي، رسالة الدرة البهية في جوامع الأسرار الروحانية، ١٩٥١، ص ٣٠.
                                                                 ٦٤ - الطوخي، تسخير الشياطين، ص ١١٢٧ ، ١٢٨ .
                                    ٦٥ ـ ...... النور الربائي، ص ٢١ ـ انظر أيضاً الطوخي، تسخير الشياطين، ص ٢١ .
                                                                           ٦٦ ـ ..... سحر بارټوخ، ص ٩١.
                                                                     ٦٧ - وينفريد بلاكمان، مرجع سابق، ص ١٥٣.
                                                                               ٦٨ - الطوخي، سحر الكهان، ص ٧.
                           ٦٩ ـ جلال الدين السيوطي، الرحمة في الطب والحكمة، مكتبة صبيح، القاهرة، ب ت، ص ١٦٠ .
                                                                        ٧٠ ـ لطقى الخورى، مرجع سابق، ص ٩٠ .
                                                                        ٧١ ـ البوني، مرجع سابق، ص ٢٩٧، ٣٠٥.
    ٧٢ ـ إدوارد وليم لين، عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم، (ت: سهير دسوم)، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩١، ص ١٠٨.
                                                                ٧٣ ـ وينفريد بلاكمان، مرجع سابق، ص ١٧٥، ١٧٦.
                                        ٧٤ ـ الكاغد: يقصد به هذا ما كان يستخدم من صحائف للكتابة . وهو جلد الحيوان.
                                                                             ٧٥ ـ البوني، مرجع سابق، ص ٣٠٧.
```

٧٦ ـ محمود نصار، التحف الجوهرية في العاوم الروحانية، مكتبة الجمهورية، القاهرة، ب ت، ص ٤٦.

٧٨ ـ لاحظ رزود هذا الاسم في الشخوص الرزقية للمعبة، شخوص الشمع للمعبة. ٧٩ ـ الطرخي، سحر الكهان؛ ص ١٦٧ ، ١٣٨ ، انظر أيضاً الطرخي، تسخير الشياطين، ص ١٢٨ .

٧٧ ـ الطوخي، سحر بارنوخ، ص ٩٧ .

۸۰ . . . . . . . ، سحر بار توخ، ص ۲۰۱، ۲۰۱.

٤ - جراياس ليس، مرجع سابق، ص ۳۳۹، ۳۲۰، ۳۶۰ انظر أيضاً قصة الحضارة، جـ ١، ص ۱۳۸.
 ١٤ - لطفى الخورى «الفجر والسحر، في التراث الشعبي، بغناد، ١٩٧٨، ص ٨٩ ـ ١٠٠.

القومية للطباعة، القاهرة، ب ت، ص ١٧ وما بعدها.

£۳ ـ نفسه، ص ، ۱۳۸ ـ ۱۷۰ .

٤٢ - جانهاينز جون، الإنسان - عرض الثقافة الإفريقية الحديثة، ت: عبد الرحمن صالح، مراجعة، عبد العزيز إسحق، الدار

- ٨١ ـ عبد الغنى الشال، عروسة المولد، دار الكتاب العزلي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٧٧.
- 42. أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، ط ١، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٣، ص ٧٧٨.
  - ٨٣\_ البوني، مرجع سابق، ص ٢٩١ ـ انظر أيضًا، الطوخي، النور الرياني، ص ٢٩٦٠،١١٥.
  - ٨٤ ـ محمود تصار، مرجع سابق، جـ ٢ ، ص ٤٨ .
  - ٨٥\_ عبد الرحمن إسماعيل، طب الركه، ط ١، المطبعة البهية بالقاهرة، ١٣١٠ هـ، ص ١٣، ١٤.
    - ٨٦ ـ الطوخى، سحر الكهان، ص ١٢٩، ١٣٠ . ٨٧ ـ نفس العرجع، ص ١٣٠، ١٣١ .
  - ٨٨. محمد الشافعي الخاوتي الحنفي، السر المظروف في علم بسط الحروف، القاهرة، ١٩٥١، ص ٢١.
    - ٨٩ محمود نصار، غاية الحكيم للمجريطي، مكتبة الجمهورية، القاهرة، ب ت، ص ٥٢ ٦٦ .
  - ٩٠ ـ ابن العاج التلمساني المغربي، شموس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى، ط ١، مكتبة صبيح، القاهرة، ب ت، ص ١٢٣ .



# الرقعي الأفريقي

# د. عز الدين إسماعيل أحمد

من الحقائق التاريخية التي لم يلار حولها جدل بين أساتذة علوم الموسيقى والرقص أن الشعوب الإفريقية تعد من بين أول شعوب العالم معرفة بغنون الموسيقى والرقص، كما أنها من أصدق الجماعات الإنسانية تعييرًا عن بينتها الطبيعية الغنية، لا سيما في الرقص؛ حيث برع الإفريقى. فيما نطاق عليه عصر الصيد. في محاكاة الحيوانات التي كان يصمائدها في الغابة رنقليد عركانها بطريقة تلتائية.

ولعل أقدم ما وصل إلينا من أشكال الرقص الإفريقى المدورة المدورة المدورة على لوحة تصورها مدورة على لوحة تصورها مدورة على لوحة تصورها مدورة على إلدوحة اللوحة اللي قلدها على إدارة مورز جنوب إفريقيا وهي اللوحة اللي قلدها الرسام ، وجرز سنادي وعرضها في عام ١٩٦٧، و فيها نزى رجلا يرقص رهو ممسك بعصا رفيعة طويلة وظفة خمسة من الرجال يقلدرة في دركاته رافيين أرجلهم الليمنى وأيديهم قليداً إلى الأمام طلاء بينما ويوجد أسفل الصورة حيوان يرمز إلى الأنال الذي يعبر عن مصدر الدركة الراقصة.

والرقص الشعبى في إفريقيا ـ كما يعرف المنكر والفائ الإفريقي المعاصر ، كيتافوييا، في الدراسة المنتبة التي نشرها في عمام 1909 العدد الشالت من المجلد السابع من مجلة المسرح العالمي التي تصدرها اليونسكر - هو طابع طقرسي مصدري من طرايع الحياة الإفريقية لا يفضل عن أي شيء

آخر بها، وهر مزيج من النغم والصركة أبعد من أن يكون فناً مستقلا، كما هو الحال بالنسبة إلى الرقص الأوروبي، ينعلمه الإفريقيون كما يتعلمون الكلام ليعبروا به عن مشاعرهم وأحاسيسهم، ويتميز بفقومات درامية تمكن صورة الصراع المتبادل بين الإنسان الإفريقي وقوى الطبيعة المحيطة به.

وهذا التعريف الموجز السريع بشير إلى علاقة الرقص بالحياة داخل المجتمعات الإفريقية وهي علاقة وثيقة متلازمة تكاد تجعل منهما شيئا واحداً أو على حد تعبير الكاتبة الزنجية الأمريكية الدكتورة «بيرل برمياس» «الرقص عند الإفريقي هو حياته» فبين الرقص والحياة زواج مغاطيسي، وحين أكتب عن الناس والحياة في إفريقيا لا أجد أمامي مصدراً أصدق من

ومن هنا كانت الجماعية سمة أصيلة من أبرز مميزات الرقص الإفريقي، فالناس في إفريقيا كلهم يرقصون، الأطفال والصبية والشباب والشيوخ، رجالاً ونساءً ..

#### أنواع الرقصات الإفريقية

وليس من الممكن هذا أن نقدم حـصراً كـامــلاً لأنواع الرقصات الإفريقية التى تمارسها الجماعات الإفريقية على اختلاف مراقعها الجغرافية، لكن من المناسب أن نعرض فقط

لأهمها وأكثرها شبوعا، ومن التحرف على دوافع هذه الرقصات وأغراضها نستطيع أن نتبين مدى أهميتها وأثرها العبق في حياة الإفريقيين.

ولعل من الأفضل هنا أن نقتفي أثر المنهج الذي انتبعته الدكتورة «بيرل بريمياس» في تصنيفها لمجموعة الرقصات التي تمثل في تتابعها دورة الدياة الكاملة من بدايها إلى نهايتها، وهي المجموعة التي تتكرز في كل مجتمع إفريقي ومعتمها الدكتورة «بيرل بريميس» في قسم مستقل بها ينتظم على الدرتيب المتعاقب، وهي: رقصة الإخصاب، فرقصة الميدلاد، فالتكريس أو البلوغ، فالفطبة، فالمازواج، فالموت، وهي المراحل اللي يعربها كل كائن حير..

#### ب ـ رقصة الإخصاب

برغم أن هذه الرقصة قد تغتلف من حيث أدائها من قبيلة إلى أخرى فإن الغرض في النهاية واحد لدى الجميع.. فهي يزع من المبادة واليوسل إلى القرة العليا تسبق بدر الحبوب كى تمتد جذورها ويقوى وتدم نمواً حسناً والإوتيقيون يعتدون أن الرقص في هذه المناسبة لطرد كال الأرواح الشريرة فينها ألجم الصالح أمام البديرة للقديريخ والدوالاء والإخصاب هذا ليس مقصوراً على إخصاب اللبانات والحياة الحيوانية بعجماواتها وعاقلها فحسب؛ بل يعتد أيرضاً ليضمل إخصاب التكر كذلك، قبيئته إذا الزعيم إن يتخذ قراراً مهما يخص أمراً من أمور قبيئته فإنه يستدعي الراقصين وبطلب إليهم أن يرقصوا ليصبح ذهنه خصاً بالأفكار الصالة.

ولها كانت الشعوب الإفريقية التي تعيش على صفاف الأنهار ترى في النهر مصدر الإخصاب ورمزه لأنه يفيض على الأرض ويلارى تريفها ومن ثم يولد فيها قوة الإخصاب، ولما كانوا يعتقدون كذلك أنه ينهم من مصدر غير مرثى وتسير ميناهه حاملة معها شحنة الحياة إلى أنهار أوفر ماء فإن النساء ينطق قبيل موسم بذر الحبوب مرتديات ملابس خصراء ثم يسرن في حركة أنهه بحركة النهر اللامتناهي في صف طريل إحدادن خلف الأخرى، حاملات البذور وهن يرقصن رقصة تتحرك فيها الأنفام والأيدى في إيقاع منتظم دايق.

#### ب ـ رقصة الميلاد

وحين يتم الإخصاب وتجرد القرة العليا بالمولد المرجو في الرقت الفناسب تيدار قصمات الاحتفال بالمولود الجديد الذي يمثل امتداد الحديثة المتداد الحياة على الأرض، والرقص في هذه المناسبة يكون نوعاً من الشكر للإله الذي تفعل فوصل ماصني القبيلة بماشرها ورهبها نصة الاستمرار والديومة.

ومن التقاليد الطريفة التى ترتبط بهذه الاحتفالات أن أحسن راقص فيها يصبح له الحق فى أن يختار لنفسه زوجة تتحمل القبيلة دفع مهرها نيابة عنه تكريماً لتغوقه.

#### جـ . رقصة البنوغ (التكريس)

وحفلات الرقص بهذه المناسبة تعد من أهم حفلات الرقص على الإضلاق ادى كل القبائل الإفريقية ، إذ ينظرون إلى مرحلة البلوغ على أنها أخطر وأهم المراحل التى يعر بها الانسان في حياته ، رجلاً كان أم أمرأة ، ويعلى رقصة التكويس أن الإنسان لا يصح أن يعيش خالفًا ، بل عليه أن يراجه هذا الخرف وأن يتغلب عليه والا وقع صريعاً تعناه .

ولما كان وجود القبيلة ومكانتها يعتدان على نرعية أفرادها فإنها تربى النشء الجديد منذ طغوائه جسدياً ونفسياً على تحمل تكفر التجارب قسوة، ولهنا يعتبر الشخص الصنعيف خطراً يتهدد مجتمعه، وفي حفلة الرقص التى تقام بمناسبة البلوغ يوضع الشخص العراد تكريسه في مواجهة الخوف مباشرة رالخوف هناك قد يتمثل في شكل الراقصيين دوي الأقنمة أو في أصواتهم التي يقلدون بها قصف الرعد .. إلخ . وهؤلاء الذين ينهزمون أمام الخرف يظلون إلى الأبد أطفالاً. لا يستطيعون للزواج ويصبحون موضع امتهان الهجتمع وازداراته. أما الذين يتشلون على الخرف ويقهرية فإلهم يفدون أهلاً أهمارسة كل يتشاط في مجتمعاتهم ومن حقهم الاستمتاع بكل ما في الحياة من مظاهر العيش الكريم، ويصبحون على حد تعبير الإفريقيين أنفسهم براكين إنسانية ..

#### د ـ حفلات الخطوية والزواج

راما كانت الحياة في إفريقيا تتميز بالطابع الجماعي التعاوني فإن العباراك الفرد التعاوني فإن المرابك الفرد أفراحه في مناسبة أفراحه و وخظائة السعيدة.. وليس من شك في أن مناسبة الغطوية أو الزواج تعد من أكثر المناسبات مدعاء اللهجة والسرور في حياة كل إنسان، ولهذا تقيم القبيلة حفلا راقصا لمن يتزوج من أعضائها.. وفي مناسبة الغطوية تجتمع الفتيات الأبكار حيث تنتظمن في دالارق ثم يأخذن في الجرى بخطى دقيقة ومن يشكن منظر طائر الطاووس ويتحركن فيما يشبه حركة الطير فوق متحدرات الجبال الخصاراء إلى أن يختفين داخل الفقول الخصية.

أما رقصة الزواج فتبدأ حين تنتهى السيدة العجوز من توجيه النصائح التي تجعل العروس زوجة صالحة، وبعد أن

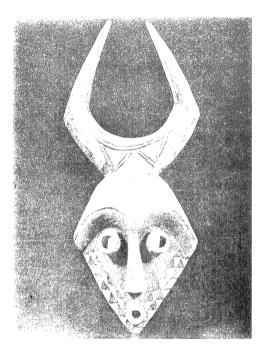

وي الألفية الإفريقية

تعمل أمتعتها وتتبع زوجها إلى منزله الجديد يكون الغرض من الرقص في هذه الحالة هو شكر الله على تفضله بنهيئة الجو لخلق إضافة جديدة إلى حياة القبيلة وكذلك الاتماس السعادة والبركة للعروسين..

#### هـ . رقصة الموت

قد يكون من الغريب أن تتصور مجتمعاً يرقص في مناسبة المرت، وتكته تقليد لا يرى فيه الأشريقي هذه الغرابة الذي يراها غيره، لأن الإفريقي يعتقد أن دروة العياة (لفرائة الذي بالموج أو على حد تعييره بالعودة إلى العالم اللامنظور، كان العرب على العالم اللامنظور، كان العرب عدين بعوت يفتقل إلى عمالم الخلود مع أرواح السلف، وفي هذا خير كبير لمن فارق حياة الأرض، وعلى الأحياء أن يعتروا بهذا الذير وأن يعيروا عن فرحهم بالرقص المصحوب بالمناف الخالبا، وقد لخص القياسوف الإفريقي المحروف دكتور والكناب عدل الحدوثة بقوله: والكنون العمورة حدم إلحساسه والكنون العمورة لحدوثة بقوله:

«ذلك لأن القلسفة الإفريقية تزمن بالنطود، فالموت ليس إلا الامتحداد الأولى للعياجة المنظورة، والإفريقي بنظر إليه باحترام تمام كمما ينظر إلى المولود، ولهذا يحتـفل بموت أقريائه وأعزائه بالرقص؛ لأنه المناسبة التي سيعود فيها الميت إلى أرزاح أسلاقه،؛

#### وقصات أخوى

وليست هذه المناسبات الاجتماعية التي تحدثنا عنها هي
وحدها المناسبات التي يقيم لها الإفريقي حفلات الرقص، بل
إنه هاله مناسبات كثيرة أخرى يستقبلها الإفريقي الذان بأشكال
منتوعة من الرقص التقليدي الذي يرثه عن أبائه وأجداده
الأقدمين. ولا يرى فيها جميعاً إلا جزءاً لا يتجزأ من طقوس
حداثه،

ومرة أخرى نعتمد على منهج الدكتورة ، بيرل بريمياس، في تصديفها الموصوعى الرقص الإفريقي ونعرض للمجموعة التى انتدائل التى يتحامل بها التى انتدائل بها الخلها تلك الرقصات الذي يتحامل بها الإفريقي مع بيئة المابيعية، والبيئة الطبيعية هنا هي العابة، وقل مصرح الكبير الذي تتحرك كل خطوات الحياة فرق خشبته المعتدة هنا وهناك، وفي ناخل هذه الغابة يتوافر الغذاء من مصادره اللباتية والعووائية وكل إنسان يستطيع أن يحصل على ما يحتاج إليه منه طالعا كان قادراً على استخدام رسائل الجمع والقتص، فالغابة ملك مشاع للجمعي تمتح عطاءها السخي لكل من يوطف إمكاناته المشرع لكل من يوطف إمكاناته الشرية لأخذ والقور).

وقد تعلم الإنسان الأفريقي، وهو يتعامل مع الغابة، حرفة الصيد، وصنرورة الحرب فقاعً عن سلامته ورزقه، وأهمية الشجاعة بوصغفي السلامته ومرفقه طباع الشجاعة بوصغفي المستخدمة أخبار السلف العظام وذكرى أمجادهم، وانعكست كل هذه الجوائب من حياة الأونريقي في رقصات مختلفة تمثل مفهومه لها وأثرها في وجوده، بل أصبحت جزءًا من هذه الحيافة نفسها قانات رقسة الصيد ورقصة العرب الشجاعة ورقصة القرود والأفراس والرقصة التي تلاثم رواية الأسطورة والتاريخ.

وسنحاول هنا أن نتعرض لأهم هذه الرقصات وأكثرها ذيوعاً بين الشعوب الإفريقية، ومن خلال هذا العرض نشير إلى دورها وأهميتها في حياتهم الاجتماعية.

#### أ ـ رقصة الصيد

الغرض مدها تعليم الصبية أفضل أساليب القنص وإبراز مقدرة الإنسان على السيطرة على الحيوان.. ولما كان الغزال أصعب حيوانات الغابة مذالا على الصيد فقد إنتشرت رقصة صيد الغزال على أوسع نطاق في إفريقيا.

تمنم حلبة الرقص ثلاثة من الصيادين المسلحين بالرماح والسكاكين، وصبياً في حدود الخامسة مشرة من عمره يضع فرق رأسه فناعاً لرأس بينما ونطبى جسمه بجلد أيضاً ويثبت في أسغل ظهره ذيلاً صغيراً.

ويبدأ الراقصون الثلاثة بتثبيت بعض الحشائش الخضراء في قطعة متوسطة الطول مفروشة في الأرض وسط الحلية، وبمجرد أن ينتهوا من وضع هذه الحشائش في مكانها يتقوسون داخل أغطيتهم المصنوعة من جلود الحيوان ثم يختفون وسط صفوف المشاهدين من الجماهير إلى حين بدخل الغزال الراقص؛ بهدوء وحذر، نافخاً في الهواء محدثاً صوتاً خافتاً بينما يتحرك واحد من الصيادين من بين صفوف الجماهير شاهراً سكينه في بده متجهاً نحو الغزال، ومع إبقاع الطبول الآخذ في الصعود قليلا يتلفت الغزال حواليه فيرى الحشائش الخضراء في نهاية العصا فيقترب في حذر شديد، وحين تزداد ضربات الطبول ارتفاعاً يرجع الغزال بعيداً عن المشائش الخضراء، وإن ظل متردداً بين الإقدام عليها والإحجام عنها، حتى تبدو خضرة المشائش مغرية في عينيه فيقترب منها هذه المرة ويكاد يلمسها وإن تظاهر في الوقت نفسه بأنه لا يعبأ حتى بلمسها، وبينما بأخذ الغزال اتجاهاً مضاداً بجسمه لموقع الحشائش إذ به ينقض عليها في حركة رشيقة ليلتهمها بسرعة، وفي هذه اللحظة تنطلق سهام الصيادين الثلاثة فتصيب الغزال



غير أنه يظل يقارم والسهام عالقة بجاده بينما نتوالى صريات الشيول في الأرض وإن الشيول في الأرض وان طل يحرك أجرا المنافقة والمستودين تحره في حركة خاطفة ويقطعون ذيله بالسكين ربهذا المشهد تنتهى الرفصة.

#### ب ـ رقصة الحرب

وهى من أكثر الرقصات الإفريقية إثارة وأهمية؛ لأنها ترتبط بأهم وأخطر حادث يترقف عليه مصير التبيلة ووجودها وكزامتها.

والغرض من هذه الرقصة تجديد قرة القبيلة ومقدرتها على القتال دفاعاً عن النفس .. وتبدأ هذه الرقصة بجماعات صغيرة لا تلبث أن تتزايد أعدادها مع استمرار الرقص ودق الطبران، وفي كل دورة يلدفع الرجال مسائحين وقد شرعوا الطبران، وفي مد شرعوا عمل عنه الحراب في خط حرابهم في معشود على الأرض، وحين يطلق الراقصون المحاربون محمدات الحرب يشترك كل الواقفين حول الحلبة في هذا الصباح، وفي معظم القبائل الإفريقية يتولى هذه الرقصة أحد السحاح، والغين وهر ينشد الأغنية في صحبة المراتين

وقد جرت العادة أن يصبغ الراقصون الذكور وجوههم ويحركون أجسامهم متأذ جدين ذات اليمين وذات اليسار وهم يدقون الأرض بأعقاب أقدامهم، وحين يشعرون بالإرهاق والنعب يتوقفون قليلا للراحة وتناول الطعام والشراب ثم يسائفون الرقص من حديد.

ويعتقد الإفريقيون أن هذا الرقص يمنح الرجال مزيداً من القوة قبل خروجهم للقاء العدو أو الإغارة على أرضه وماشيته.

ومن بين الأغاني التي يرددها الراقصون وهم منهسكون في أذاء هذه الرقصة هذه الأغنية التي تقول بعض كلماتها: «قاتلوا بأيديكم وقلوبكم .. اقتلوا العدو ولا تضافوا شيئاً أيها الرجال» . وتقوم النساء أيصناً بأداء رفصة الحرب حين يكون الرجال مشتبكين في القتال، وتعتقد بعض القبائل أن الرقص الدوادث في ميدان القتال، فهن يعلق في أعناقهن بعض العلاسم والتعاويذ أثناء الرقص ريقمن بهجمات على مجموعة من الدمي تمثل العدو ريحطمن رءوسها رمزا لتحطيم رءوس

#### جـ - الرقصة التى تصاحب رواية الأسطورة والتاريخ

وهذه الرقصة تصاحب الراوى وهو يحكى بعض الأساطير الشعبية أو يروى ملاحم المعارك التي خاصتها الأجيال السابقة من الأسلاف.. وتعبر هذه الرقصة في مشاهدها المتعاقبة عن الأحداث التاريخية نفسها، أي تكون بمنابة تمثيل لواقعها كما كان.

إلى جانب المجموعتين السابقين من الرقصات الإفريقية، وهي المجموعة التي تعقل دررة الحياة والمجموعة الأخرى التي تصور مظاهر حياة الإنسان الإفريقي ومختلف جوانب شفاطه في محيط الغابة، هائك مجموعة صنخمة أخرى من الرقصات المتنوعة وكلها ذات أثر بالغ في الحياة الإجتماعية لدى الشعوب الإفريقية.. هناك رقصات شعبية يختص بها أرباب الصناعات المختلفة، كما أن للجماعات السرية أيضاً رقصائها الخاسة بها.

والمتطببين كذلك رقصاتهم التى يستخدمونها فى العلاج وطرد الأمراض والأويئة، وهناك رقصات التسرحيب بالضيوف، ورقصات الاحتفال بتنصيب زعيم القبيلة، ورقصات للمطر والشمن والقمر.. الخ..

إن حياة إفريقيا - كما يقول الفنان الإفريقي المعاصر كيتافوديها - هي على مدى آلاف السنين رقصة لا تنتهي لأنها تعمل سر الحياة .

وقبل أن ننتهى من هذا المديث عن الرقص الشعبى فى إفريقيا ودرره فى الحياة الاجتماعية لابد لى من حديث سريع عن بعض العناصر المرتبطة به أشد الارتباط وأرقته، فمحالجة موضوع الرقس الإفريقى دون التعرض لأهمية الطيول فيه تعد من وجهة النظر الواقعية والتاريخية معالجة ناقصة وغير أمينة، ولذلك فلابد من حديث سريع عن هذه الآلة وصلتها العضرية بالرقص الإفريقى.

لقد كانت الطبول ولا نزال، إلى حد ما، تعتبر من وسائل التغاهم بين سكان إفريقيا المنتشرين فى أماكن شاسعة ومترامية الأطراف، فهى نمثل عندهم فوة الكلمة وسحرها وقدرتهم على النغلب على متاعب الحياة.

والطبول التي يستخدمها الإفريقيون عادة في رقصاتهم المختلفة هي الطبول الكبيرة التي ذكرها ابن خلدون باسم «الكوركة» ويصل بعضها إلى طول الرجل أو يكاد..

ويطلق الإفريقيون على الطبول «حد الموسيقى»؛ لأنها الدعامة الأساسية لكل ألوان الموسيقى الإفريقية.



من الاقنعة الإفريقية

وتعدد أنراع الطبول في الرقصات الإفريقية نظراً لتغير الإيقاع المركب داخل الرقصة الواحدة، ورغم أن هذه الطبول تختلف من حيث أحجامها وأشكالها، ومن ثم تختلف درجة أصواتها فإنها تعطى لغة مركبة يقهمها الإفريقيون، لغة قد يعتبرها غيرهم نوعاً من الصجيح الصاخب.

ويتميز الإيقاع الإفريقي بتغير مناطق الصنعط العادية دلخل المازورة، التي تكون الوحدة الزمنية للعن، وهذا الإيقاع هر مـا بطلق عليـه في الاصطلاح الموسـيـقي الحـديث اسم «السكك،»

وعلى هذا فالإيقاع الإفريقي «السنكوبائي، المركب هو الذي يعطى للرقصة الإفريقية قوة وحيوية دافعة.

ويعد.. فالحديث عن الرقص الشعبى في افريقيا حديث طويل ومتشعب وقد حظيت المكتبة الأوروبية بدراسات متنوعة؛ ولكن ويتشغه بعد أحد من التدارسين المحديث العرب.. ولم يقوفر على تسجيله أو الكتابة عن الإفريقينين سوى قلة محدودة، ولا نزال جهودهم فاصرة عن الإمريقين المحابد، ولا نزال جهودهم فاصرة عن الإمريقين المحدودة من ولا نزال جهودهم فاصرة التدراث الفني المستوى المطلوب؛ برغم أن هذا اللون من التدراث الفني الخصب قد غزا العالم كله لا سيما مناطق نصاك الكرة الغزيم فالكه. الكرة الغزيم فالكه.



# أغساني الحسج وعاداته وتقاليده

# يسرية مصطفى محمد

المصريون من أكثر شعوب العالم الإسلامي احتفالا بالحج؛ فقد كان مرتبطاً في الماضي البحيد بسفر المحمل إلى الأراضي الحجازية حاصلا الكسوة للكعبة المشرفة. وكان طبيعياً ووقع أن استخدام من الخطراق البراري والمصحاري، الطرق البراري والمصحاري، والمحواري، والمحاربية مع مع يقتضيه ذلك الاستخدام من اختراق البراري والمصحاري، والمكوث أيام وليال قد تعتد لشهور في هذا الترحال، معا يؤدي إلى أن يكون ذلك الشرحال في مجموعات من القوافل التي تنتقل من عكان لآخر، حتى يكون الإنسان أن يكان أن شعل مرتبطان بنيره، آمناً على حياته ومائه من عثراث الطريق خلال هذا السفر الطعالية الطعالية الطعالية الطعالية المؤدية المؤدية الطعالية الطعالية المؤدية الطعالية الطعالية الطعالية الطعالية المؤدية الطعالية المؤدية الطعالية المعالية الطعالية المؤدية المؤدية المؤدية الطعالية المؤدية المؤدية المؤدية الطعالية المؤدية ال

#### لمحة عن قوافل الحج في الماضي

إن المسلمين عامة، والأقدمين منهم خاصة، كانوا يتميزون بتقولهم العميقة؛ فبالرغم من الجهد المصنى الذى كان بيذل فى رحلة المحج، إلا أنها كانت ذات مذاق خاص لديهم؛ حيث يستشعر العاج بعدى الطهر الذى سيدم به بعد ذلك العداء، فالطريق إلى الحج أوله شاق وأخره نهاية الشاق، وبالتالى هر يدم بمشقة رجاء أن نتاله المفترة قاء تلك المعانة، وبالتالى هر كانت تستخدم فى رحلات المحب. إذ كانت الدواب؛ وخاصة لكانت تستخدم فى رحلات المحب. إذ كانت الدواب؛ وخاصة لحب فى الوسيلة الرحيدة المستمن بها لأداء تلك البويضة؛ ذلك لأن «الجـمل قـادر على تصمل العطش والجـوع بفـصنل تركيبته الطبيعة التى تسمح له بتخزين العلماء والماء، وكان الهودى، وهر عا يشبه الصعل، مستخدل المعام والماء، وكان الهودى، وهر عا يشبه الصعل، مستخدل المجاح البيطسوا فيه ، حماية لهم من صريات الشمس وطول الطريق.

#### المحمل

يقال إن ظهرر المحمل في الأصل مرتبط بـ «هدوج شجرة الدرالذي ركبته وهي ذاهبة إلى الحج سنة ١٤٥هـ، ولكن الدرالذي ركبته و ١٤٥هـ، ولكن المودج ألف الداريخ، فقد كان الهودج مرتبط بعراقل الحج التي كان يتقدمها عدة جمال ويخلفها مدائهم محملين بمساديق الهدايا، وكان الاحتفال بـ «دوران المداعمل» من أعظم الاحتفالات الشعبية التي تشهدها القاهرة؛ لذلك كان المذادين يطوفون بالشوارح لإعلام الناس بمرعده، فيستعد من يرخب في أذاه مناسك الحج، وقد كان الاحتفال بعركب طارعم للأراص المداعمة المراحة المداعمة المراحة المراحة المهامة من أهم الاحتفالات الشعبية التي كان ينتظرها الناس ويترقيرنها(أ).

شكل المحمل المصرى كما صوره ادوارد وليم لين كان المحمل المصرى عبارة عن مربع خشبى، ذى قمة هرمية الشكل، مزيلة بتطريز ونقوش ذهبية فى بعض الأجزاء

المرجودة فرق أرضنية من الحرير الأخضر والأحمر، مع هذاب حريرى تدلت منه شرابات معلق عليها كرات فضية، وفي بعض الأحيان يكون الفطاء عبارة عن منظر الكعبة مشغول بعض الخريان يكون الفطاء عبارة عبد الأمامية. وقد جعل فوق هذا الفطئر رمز السلطان ويضم مصحفين، أحدهما في درج أو في ، الفائف مكترية، وثانيهما في كتاب صغير، وقد وضع الصحفان في خلاف فضم براؤاراً).

#### الشيرية

وكانت تتألف من مربع منبسط صغير، وغطاء مقوس ولا تتسع إلا لشخص واحد. ومثبتة فوق ظهر الجمل.

#### التختروان

وكان يرفعه جملان يسير أولهما في المقدمة وثانيهما في المؤخرة. وتكون رأس الجمل الثاني منحنية. والتختروان قد يتسم أحياناً لأربعة رجال، وإن كان عامة يتسع لشخصين.

وللتختروان مشربية صغيرة مؤلفة من شعرية خشبية في مَصَدَّمت مُسَمِّعة في مَصَدَّمت ومثاري من الزقاق المتخدمة الشرب في المحمل.

ويتمييز المحمل المصيري بنظام دقيق؛ إذا كان له أمير يختص بعشر مسئوليات من أهمها تقدم الحجيج وترتيبهم وحراستهم، وثاني المستولين في القافلة: •داودار الحج، وهو الذي يقدم الدواة لأمير الحج ليوقع على القرارات ويعاونه في مختلف مهامه من الحراسة والتنظيم . أما ثالثهم فهو رئيس حرس المحمل وتقع عليه مسئولية الإشراف والقيادة لحرس المحمل وخصوصاً والصرة، والتي كانت تحتوي على عوائد ومرتبات وصدقات فقراء مكة . أما رابعهم فكان اقاضى المحمل، وكانت مهمته فض المنازعات والمشاجرات التي تحدث أو قد تنشأ بين الحجاج . ثم يلى ذلك مجموعة وظائف أخرى اختص بها نظام المحمل، مثل: أمين المحمل - مشرف التموين \_ مشرف السقايين \_ الكيّال \_ نجار مطبخ \_ نجار كور \_ خولي غدم ـ جزار، وكان يسمى في عهد المماليك زخوري ـ والسقاه والأدلاء العارفين بمسالك الطريق وتعاريجه وتفاريقه واستقامته. والشاويش وهو المبشر بعودة الحجاج، وهو الذي يعلن نبأ قرب مجيء الحجاج، واليوم المنتظر لذلك، ويحمل رسائلهم إلى أصدقائهم (٣).

الجلاب(أ): هي المراكب التي كانت تنقل الحجاج من عيذاب إلى جدة، وهي مجموعة مراكب وأهية، لا تستخدم المسامير في صناعتها، وإنما هي عبارة عن مجموعة ألواح

تشد بعصنها إلى بعض بنوع معين من المبال، شراعها من المصال، شراعها من المصدير. وأفضل وصف الهذه العراكب ما سجلة ابن جبير حيث قال: والجناب التي يصرفونها في هذا البحر ملقفة بأخران من القلابار، وهو فشر جوز النرجيل يدرسونه إلى أن يتخيط ويفلكن منه أحراساً يخيطون بها المراكب، ويخالونها بها المراكب، ويخالونها بها المراكب، ويخالونها المسابقة، عقولها باللسن أو بدمن الغروع أو بدهن القرش - وعود هذه الجداب مصابوب من الهند أو اليمن، وكذلك الفنبار وشراعها منسوجة من خوض شجر المغل شجرالدرم، مجموعها متناسب في اختلال البنية ووهنها فسبحان مسخرها على تلك الدال.

#### المحمل في محافظة أسبوط(٥).

بالرغم من أن ظاهرة السحمل واحتفالياته قد اختفت ملذ فترة طويلة إلا أن مركز دراسات القنون الشعبية قد قام برصد تلك الظاهرة واحتفالياتها من ملطقة منظوط محافظة اسيوط سفه 1972 . وبيدأ الاحتفال يوم وقفة عيد القطر مساء الساعة ٨ وينتهى أول أيام العيد أيضنا الساعة ٨ مساء - يقول الراوي محبب جمال إن كسورة الصحمل لابد وأن تخرج من بيت أسرة . جمال الدين، فقد كان المسئول الوحيد عن كسوة المحمل، ويقال إنه كان حاكم منطقة منظوط في تلك الفترة ثم تذهب الكسوة بالجمل إلى الشيخ على (١) أو ضريح الشيخ على وتجلس أمامه لأخذ الإذن بإقامة مراسم الاحتفال والإذن هنا مجرد رسن . ثم تصود إلى منزل جمال الدين وتكث به حتى المساره . ثم تصود إلى منزل جمال الدين وتكث به حتى

### النظام المتبع للمحمل

يحمل المحمل طابعاً معيزاً ويثرياً من التاحية الفولكارية من حيث المادة القولكارية والنظاء وطرق الاحتفال، يبدأ المركب بتخير المحمل ومن حوله، بلي ذلك دقات النقرزان الذي يعن عن قدرم المحمل، ثم وصول الطرق المصوفية النقرزان لا تلاين طريقة أو أكثر، ثم بعد ذلك شباب الجريد والأحسلام والسبح ، ثم التحوابيت (") الضاصة بكل طريقة . فالمزمار المسعيدى الذي يقوم بالعزف ويصاحبه رقص شاشباب الشعابات، وهم في المركب الشباب والشابات، وهم في ألوكب الشباب والشابات، وهم في أزهى الملابس فوق الجمال. أما الطرق العسوفية فتتميز كل طريقة من أزهى الملبس فقط بل في الرؤس، ويراحد هنا في المركب والملبس فقط بل في طريقة المناء المدح، والأداء والرؤس، ويلاحد هنا أن الطرق الملبس فقط بل في



المعرفية تزدى رقصات ايست رقصات بالمعنى المعروف، ولكنها تتبع المدالة الدينية الخاصة بكل طريقة؛ فملا الطريقة الرقاعية تزدى رقصة السيوف وهى في هيئة ذكر، والسيوف في أيديهم مع الدبابيس وهى نوع من أفراع الأسلحة التي كانت تستخدم في الحرب قديما تكون من بد حديدية أخرها كرة تندلي منها شراشيب حديثية توضع في أيديهم،

أما الطريقة الشاذائية فتسير مصاحبة للإنشاد الدينى مع تطويح الرقبة فقط. والطريقة البيومية تؤدى رقصة عربية متاسك الأبدى فيها حيث يؤم بها أربعة أو سنة رجال يقفون صفوفاً حسب اتساع المكان، وتطرح الأرجل مع بمصنها باختلاف الجذع والرأس وقد يؤدونها رقصة طولية وهي الذي .

وأسا الطريقة الأحصدية فهى أقل عنفاً من البيومية وتشبهها، بينما الطريقة العزمية تشبه إلى حد ما الطريقة الشاذلية.

#### ملابس الشباب حامل الأعلام والرايات

مكونة من السروال والقميص والصديرى والعقال واللغمة وهي من شعر مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب عليها اسم الطريقة التابعة لها. وهذا الشباب يرمز إلى القنوة والقرة أيضاً مع رجود شال مريوط حول الوسط.

ألوان العقال الخاص بالطرق العقال الأحمر للرفاعية والبيومية، والأسود للطريقة العزمية، والأحصر للطريقة الشاذلية.

#### شكل المحمل

عبارة عن هيكل خشبى على شكل هرم، أو هيئة الهرم، مكسو بكسوة خصدراء، ومشغول بالخيوط الذهبية، ومكتوب عليه بعض آيات قرانية.

فى الأركان كراكب نحاسية، والكركب عبارة عن هلال نحاسى . وما من شك فى أن الألوان لها دلالات عند كل فئة من تلك الطرق؛ فكل لون له مجبوء، وكل فئة تفصل اللون الخاص بها، كما أن لكل لون دلالة ورمز عند كل طائفة أو طريقة من الطرق الصرفية.

#### دلالات الألوان

يدل اللون الأحمر على الحيوية والقوة والامتلاء بالحياة وأيضاً يرتبط بالريادة والجهد الخلاق.

أما اللون الأخصر فيرتبط عدد المسلمين بالتعيم والجنة في الآخرة، ولذا يعدد المسلمين، وقد ورد ذكره الآخرة، ولذا يعدد المسلمين، وقد ورد ذكره في القرآن شمالي مرات، ثلاث منها في وصف مسلاس المؤمنين ومقاعد خلوسهم في الجنة وورد في الحديث اللبوي أكدر من ثلاثين مرة إذا أخرجنا منها ما جاء في محالم الحقيقي وهو قليل أما اللباقي فمرتبط بمحاني الغزير والجمعال والمحالاء ولمام هذا هو السر في اختياره ولوا لأستار الكعبة في الماضي ولأصرحة بعض الأولياء ولعمائم فئات كذيرة من المسلمين.

أما اللون الأبيض فيرمز للصفاء والنقاء كما يرمز إلى الفوز بالآخرة نتيجة العمل الصالح في الدنيا.

إن ما يحمله هذا اللرن من إشارات ردلالات اجتماعية هر السبب في اختياره عدد المسلمين لنباساً أثناء المح والعمرة ركتناً للميت ركان هو السبب في قبول الرسول عليه المسلام له في الملابس والشياب، كما أنه قد يكرن هو السبب في اختيار الرسول عليه المسلام له كلون الوائه حين فتح مكة، إذ كان النبى داخل مكة يوم الفتح رلواوه أبيض.

أما اللون الأسرد فقد كان مكروهاً من القرم، وقد ورد ذكر هذا اللون في القرآن الكريم سبع مرات مرتبطاً في خمسة منها بوصف الوجه وما يتحول إليه من سواد في الدنيا وفي الآخرة نتيجة سوء الفعال، لذلك نفرت الأحاديث النبوية من اتفاذ لون السواد في المنبس واستعاذ الرسول عليه السلام من اللون الأسود.

#### بعض العادات والممارسات المرتبطة بالحج

يرتبط الحج ببعض الدلالات والممارسات المتبعة في بعض بقاع مصر منها «الشقيقة والمشقاق» (^) والشقيقة هي اللحم المقدد، أما المشقاق فهر الخيط الذي يعلق فيه اللحم.

وقد جرت العادة عند أهل الصعيد، وخصوصاً في محافظة سوهاج، أن تعتفظ الزوجة بجزء من لحم الأصدية لحين عودة الحاج لكي يأكل منها.

طريقة الدفظ: يقطع اللحم قطعاً صنغيرة وينزع منها الدهن، وتحمص في الفرن االشقيقة، ثم تلصم في الفيط المشقاق، وتعرض للشمس والهواء لفترة حتى تجف وحين عودة الحجاج تطهى وترجع نصارتها مرة ثانية.





#### الراية في الوادي الجديد(٩)

ومن الممارسات الشعبية كذلك، والموجودة في الوادي الجديد، أن يقوم أهل الحاج بعد سفره بعمل «الراية».

والراية عبارة عن سبع جريدات من النخل يتم جدلها، ثم يعصر أهل الحاج عدد سبعة من كل نوع من الأنواع التالية:

الليمون - البرتقال - الكحك - البيض المسلوق ، ومن المعلرم أن رقم سبعة يحظى بنوع من التغازل والإجلال لدى المجتمع الشعبى ، وبعد جدل كل جريدة يشبك فى كل منها واحدة من الأنواع الشار اليها ، هذا إلى جانب ربط ثلاثة أشرطة من الأنواع الشعار ويديدة ذات ألوان أصمر واليوسن وأخضر، نم يعلق بعضها على أبواب منزل العاج شريطة أن يكرن عدد الأبواب فردياً حيث إن العدد الترجى قد يكرن مدعاة للحس فى اعتقادهم . ثم بعد ذلك يتم تعليق باقى الهريد على الهدوان، ويظل هذا الجريد معلماً لمدة عام حتى بعد عوية العاج من الأراضي الجوازية .

#### الجريدة المثبتة ،سيوة،(١٠)

من الظواهر الأخرى فى منطقة سيوة المتطقة بهذا الغصوص؛ أن يقوم الأهالى بعد سفر الماج بتثبيت جريدة من النخل عليها راية بيصناء فى أعلى مكان بالمنزل ،السطرح، وهذه الهريدة رمز للعاج.

فإذا ظلت ثابتة فإن الحاج في أمان، أما إذا مالت الجريدة تدل على أن الحاج مريض أر في حالة غير طبيعية، وإذا مغطت فيكون فأل نحس، حيث يمكن أن يكون الحاج قد توفي ونظل هكذا حتى بعد عودة الحاج بفترة.

وريما يدور تساؤل عن السبب في استخدام جريد النخل على هذا النحو، من المعروف أن سيوة والواحات تشتهر بزراعات النخيل، كما يعتبر النخيل من الزراعات المعمرة؛ ولذلك صار هناك معتقد يربط بين عمر الإنسان والنخيل، فضلاً عن أن أهل سيوة يتفاءلن به.

#### التبريزة - محافظة الشرقية(١١)

من أهم النظراهر أو المدادات المصاحبة لمناسبة الحج في محافظة الشرقية هي ظاهرة التبريزة، وتكون قبل أن يسافر العاج بحوالي أسبرع؛ إذ تتجمع النماء من الجيران والأقارب في ببته كل يوم، أما العاج فعليه أن يقسمي الثلاثة أيام السابقة على سفره خارج منزله، وتسمى هذه الفنرة «التبريزة» ويكون

بعيداً فيها عن زوجته وأولاده ولا يدخل المذل مطلقاً طوال هذه الفترة، بل بجلس في المندرة، الخارجية، أو أمام المنزل، ويأتي الأقارب والأصدقاء للتهلئة والتعليات بالسلامة ونوزع في هذه المناسبة المشروبات، مثل القيوة والشاى وهذه العادة من العادات القديمة الذي الخذت في الاندثار.

أيضاً من العادات التي كانت متبعة أن العاج يأخذ معه كفئه ، وإذا لم كفئه خوفًا من أن يموت في الطريق ويدفن بغير كفئه ، وإذا لم يحمث له شيء فإنه يضع بعض العاء من بشر زمزم على الكفن تبركا به وهو ماه زمرمة الكفن . ومن العادات في هذه المناسبة بعد الإعدام عن مجيء العاج تقوم الأسرة ببياض المنزل من الداخل والقابلون على المنزل من الداخل والقابلون على الأبيض معض الرسوم على الجدران مثال الأبيض، ويقومون برسم بعض الرسوم على الجدران مثال الجمل وعليه المحمل ومكتوب عليه بعض الآيات القرآنية، أيضاً ما بين قبرى ومغبرى روسة من رياض الجنة.

والاحتفال بالحج يشبه إلى حد كبير الاحتفال بالأفراح 
العربي، وإلمناسبات الأخرى، حيث ققام الاحتفالات الدينية 
مدائح وأغانى مع وكذلك الرقص على المزمار والتحطيب، 
مدائح وأغانى مع وكذلك الرقص على الفرمار والتحطيب، 
وخلال ذلك ققدم المشروبات وبعض الولائم من القادين 
والهنايا واللقوط من المدعوين، والتي ترد إليهم بصورة هدايا 
بعد العموة من الحجم ويستمر الاحتفال لمدة أسبرع. أما 
السيدات فيقمن بالغناء والزغاريد طول اليوم - أثناء تحضير 
المكولات والمشروبات وأثناء طحن الدقيق. وهذه الأغانى 
المكولات والمشروبات وأثناء طحن الدقيق. وهذه الأغانى 
المناسبة فرعاً من البهجة الروحية على الأفراد في المجتمع 
المناسبة عند، و

ولا تقام الأفراح إلا بعد دفع ما يسمى بالأمنية، وهى الرسوم التى يدفعها الحاج نظير قيامه بأداء فريصنة الحج. والأغانى الدينية عموماً وأغانى الحج خصوصاً لها صفات معيزة تختلف عن الأغانى الأغرى.

## الأغانى الدينية

وترتبط الأغانى الدينية أوثق الارتباط بالمناسبات الدينية التى يحتفل بها المجتمع الشعبى فى مصر، وتعظى هذه الأغانى باحترام كبير ينبع من طبيعة المناسبة التى تغنى فيها،

وهى مزيج من الانفعالات والأحاسيس والمشاعر التى يعبر بهما المجتمع عن ذاته، فتعمل على بث الإيمان فى النفوس. والأخباني الدينية تتصنعن ما يلى: المدائح النهوية ـ الإنشاد الديني ـ الأذكار ـ أغانى العج. وتقسم أغانى العج إلى ثلاثة

أنراع : النوع الأول خاص بالسيدات كبار السن ويشبه إلى حد كبير حدر الإبل أغانى المحترفين، والأغانى التى تؤديها البنات والسيدات بالإيقاع والتصفيق.

الحداء: هر لون من ألوان الرجز أو الخبب وقد يكون من الشعر الخفيف، وقد عرفه العرب من قديم الزمان يُعَنَى به لشعر الخفيف، وقد استخدم الإبل على مواصلة السير ولقطع ملل السفر وقد استخدم في قوافل المج رتفنى به الجمالون والحجاج، ويقال إنه أقدم ألواع الشعر والخفاء.

أضائى الدج: أغانى الدج نوعان، نرع يؤدى قبل سفر المجاج وفى أثناء توديعهم، ونوع آخر يؤدى عند استقبال المجاج وبعد عودتهم، ويشترك فى أغانى الحج ثلاثة أنواع مختلة من المهدين:

الرجال وهم مداًحرن، السيدات الكبيرات فى السن ويؤدون أغانى المج القديمة «حذون»، واللاوع الثالث هو الأغانى المرتبطة بالعصدر الحديث والتى تتمييز بالسرعة فى الأداء وتؤدى هذا اللاوع من الغناء البنات والسيدات، وأقصد بالسرعة هذا، تلك الإيقاعات اللحلية البسيطة السهلة التى تتفق مع روح العصر.

#### أغانى الحج القديمة

وهى التحدين، وتوديها السيدات فقط، إنها أغان ذات إيقاع ممدود مربوط، ليس لها وزن موسيقى معين، إيقاع حر. ويمتد وزن الأغنية أو بنقص حسب وزن النص الأدبى، أى أنه مرتبط نماما بصمغات هذا النص. أما النوع الشائى الذى توديه البنات والسيدات فهو مغاير للمط الأولى من حيث اللحن والإيقاع؛ إذ يتميز ببساطة الإيقاع ويتسم بالسرعة التى تتفق ورح المصر ويشبه أغاني الأفراح من حيث سلاسة اللعن وبساطة الإيقاع؛ ويمكن أن يؤدية أى فرد من الأسرة سواء كان صغيراً لم كبيراً.

#### أغانى الحج الخاصة بالمحترفين

يؤدى هذا النوع من الأغاني المداحون أو الصبيتة، وهذا النوع من الأغاني، النواع من الأغاني، النواع من النغاء هو أحد أرجه ممارسة المداحين لغنهم الغنائي، حيث يستأجرون لإقامة ليالي الاصتفال بهذه المناسبة في الذهاب والمودة. ومن المعروف أن أغاني الحج التقليدية لها طابع مميد في ألحانها وأدائها ما يعيزها عن المدائح والتراشيح والأذكار، وخصوصاً أن المدائح وذرى بمساحبة

مجموعة من الآلات المرسيقية، غير أننا نلحظ أن هناك غير أفتا نلحظ أن هناك غير أغنان من الاختلاط بين المدانح النبوية ومدانح الذكر وبين أغناني المجع على نمط أغناني المجع فإذا كان الذهاب المحج فإن المغنى يبدأ بالكلام عن فرمة المدينة ومشاهدة أنوار الرسل علية المسلاة والسلام، ثم يدخل في موال يصف فد الرسول (ص) والبعض الآخر يذهب في وصف طريق الحج من السوس إلى المدينة وعرفات.

رمن ثم فإن أغانى المج التي يؤديها بعض المداحين تؤدى على النمط اللحدى المداتح الدينية، وهنا يظهر الإيقاع وتأثير الزخرفة فيه مما يزيد من استحمان المستمعين، ومنهم من يبدأ بأغانى المج القديمة بدرن آلات أو مرددين، وبعدها ينتقل إلى لحن من المداتح الدينية، مما يسمى بالنقلة اللحدية وهي التي تطرب المستمعين رعدث تأثيرًا بالغا فيهم.

#### مدیح دینی

یا من ملکت(۱۲) عقلی وقلبی ومسمعی وتعاد مرتين وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي تعاد مرتين تعاد مرتين وزينتموني ببديع جمالكم تعاد مرتين فلم اهدى ببحر هوانيا موضعى. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفى فيض أدمعي ولماً فنى صدرى وقلٌ تجلدى ً وفارقني نومي وحرمت مضجعي آتيت لك بالحب قلت احبك لاموني وقالوا أنت في الحب مدعى وعدى شهود بصبابتي والأسي يذكوننا ويالا جيت أدعى

جزء من مديح نبوى تؤديه مجموعة مصرية فى أثناء المج بعد صلاة العشاء وقراءة القرآن (تم التسجيل بالمدينة المنورة)

ملموظة هذه المجموعة ليست من المداحين أو المحترفين ولكنهم من حافظي التراث المجموعة عادية من الحجاج، تم التسجيل سنة ١٩٧٨.

الجزء الثاني :درجتان فقط. التحليل الموسيقي ليس له جنس النطاق الصوتي في المدح لا ري مي لا التسلسل اللحني صاعد. يستخدم الطبقة الصوتية المتوسطة والمنخفضة الحنس نهاوند الانقاعات اللحنية شبه متكرره التلبية لحن غير مرتبط بميزان مرتبط بالنص الأدبى أيضا القفله ابداية من مكان الإحرام حتى عرفات، تنطق موسيقيا: يا ملكتمو لبيك اللهم ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أغنية المحمل إن الحمد والنعمه لك والملك طلع يوم الخميس محملك يوم لا شريك لك نبى طلع يوم الخميس لبيك اللهم ما لبيك طلع يوم الخميس والمواكب بالدهب والفوانيس طلع يوم الجمعه محملك يوم التحليل الموسيقي نبى طلع يوم الجمعه لا يتضح منه جنس، المساحة الصوتية ضعيفة. طلع يوم الجمعه والمواكب بالدهب وفي الوسط شمعه النطاق الصوتى: ثالثة صغيرة، رأى سى المجموعة: شالوع المولد(١٣) محملك يوم الصفة الغالبة على إيقاع اللحن: الكروشي. نيى شالوع المولد التسلسل اللحني هابط. شالوع المولد خلصوا يوم الطبقة الحادة، صوت نسائي. جمال كرامه لمحمد الوحدات الزمنية إيقاعياً تتبع النص الأدبي. شالوع الهجين محملك يوم أغنية حج في الذهاب آميني شالوع الهجين يارب والنبى توعدنا نحج بيت الله ونزور شالوع الهجين وشرمشو له السمسم على باب نبينا و نعود لك يا حبيبي يا رسول الله يا نتهنى ونول فرحتنا ختم اليمامي يوم آه يا حسين كرامه لياً يوم الاثنين ختم اليمامي وافتحو ليي آه نظره يابو العلمين يابن بنت رسول الله أول ما دخلت دعانيا رسولي آه يا محمد حبيبي آه يانبي التحليل الموسيقي التحليل الموسيقي لحن حر غير مرتبط بميزان أغدية حج يؤديها المحترفون. الجزء الأول: النطاق الصوتي مي دو الآلات المصاحبة: الناي والطبلة والرق. من الألحان القديمة وتحنين، يبدأ اللحن الأساسي بآنكروز. هذا الغداء بدأ اللحن بنصف درجة صوتية قد تكون لا

الجنس: كرد، اللحن ثنائي.

النطاق الصوتي. صول ري

تعرف اللحن جيداً من الصعب الغناء على مساحه نصف

# ١ ـ يامن ملكت عقلي



POLIFON

٢. وطلعنا



# ٣. صلاة النبي فيض



# ٤ ـ يارب والنبي توعدنا





Nº 10 A/2



Nº 10 A/.

# ٥ ـ لبيك اللهم لبيك



#### 7-14-04



# ٨. نوينا نوينا



# ٧ ـ حجاجنا ياما وياما

| J= 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Lange 14 .    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Selo 6 1 777 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I TALY         | nn.           | land a                                | La para de la company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| N 14 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 3331 Luct     | 1110                                  | 1-1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي وي د         | ス アクナナ ー      | به ند سا                              | مم داد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| (Internal Control of C |                | ប្រហែប        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Grand Cape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | £ 7 75 74 1    | 11.11.11      | · · · · · ·                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| s 16 14 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |                                       | , A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                                       | 3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ا پر حک ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ما دیے ما      | بہ جویہ حویہ  | نف لا سا                              | اعم دول و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| G 6 1 1 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 7 1 1 1 7 7 1 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 4 + 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | × **           | 7777          | 1,0                                   | + 1, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /.             |               | · ·                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 2 6 1 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1111111111     |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| , p 70 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ب خواد درد     | . تا لا سا    | مَ يُلا قِرُ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 6 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               | ' '                                   | - (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>'/,</del> | · · · · ·     | ·                                     | · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | S DILLEC                              | CYPICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | 1 1 1 1                               | الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 1 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بهد کم عود ود  | مه در سا      | حباعب هراجا حد                        | 7 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 6 00 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 177        |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · · · · ·      | ***           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | -/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ |
| s & p.l. yr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               | ** * * * * *                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 3 9 60 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11111177       | 1 10          | 1 1 177                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| و نفضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا م كبرج       | ديث أن دكتيب  | انشا رو خدبا ولد                      | 34 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y              |               | .,                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 75, , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 7.            | /.                                    | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 5 6 1 0 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| الم منه موا فشرره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رُ طِ مند دد   | م المراقب     | ا ا                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ,             |                                       | وت مري مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| W I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>    | <del></del>   | · · · ·                               | · /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| S 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 14. 0         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| لا ياست جو ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~              | هم دمول و     | etc.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1 2 1 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J              |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 6 1 2 2 2 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>       |               |                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                                       | Total Control of the |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

Nº 11 A/9

# ٩. سالمه ياسلامه



# ١٠ ياراجع من مكه



# ١١ - شرفتم منازلنا

|      | . 54.5                                           | 1-112      |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бф   | <b>6</b> **                                      | 100        |                                         | はながって                                   | 11/2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gmp  | 15b -                                            |            |                                         | -                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Take | { <b>7</b> 11 <b>1</b> 11                        | 1111       | 7                                       | <b>&gt;</b> ,                           | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5    | ₿° 4.4 171                                       |            |                                         | IT I Fo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G    |                                                  | 1 J III J  | 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Т    | ,<br>,                                           | 7          | 7                                       | <b>%</b> →                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 24                                               |            |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                  |            | يه و ما لا                              | = \$\(\frac{1}{2}\)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9    |                                                  |            |                                         | - 57                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1 1 1 1 1                                        | 1 <i>y</i> |                                         | <b>-</b>                                | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 2                                                | -          | -                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 6 <b>6 1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |            |                                         | etc.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,    | 7 7 7 7 7                                        | به و ۱۹۳۶  | تم رد عد                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                  |            |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                  |            |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                  |            |                                         |                                         | The second secon |
|      |                                                  |            |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                  |            |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

أغنية حج فى الذهاب نوينا نوينا ع النبى نوينا نوينا ع النبى ع النبى نوينا نوينا ع النبى صلينا ع النى صلينا

ب بن الإنباذ والجمال عندنا وان عدنا شرينا نوينا نوينا ع النبي ع النبي

والجمال عندنا من العدمية من العدمية والجمال عندنا

التحليل

النطاق الصوتى: صول رى التسلسل اللحنى صاعد.

الجنس نهاوند على دوكاه.

لعن حر غير مقيد بميزان ونلاحظ قدرة المؤدى على استخدام مجموعة نغمات لحقية لحرف واحد ان، ٧ نغمات و٢ نغمات، وهكذا نلاحظ في باقي الألعان، والمجموعة تستخدم الزخرفة بالرغم من صعوبة أن تؤدى مجموعة مغنين نفس الزخرفة، وهي أغاني تمنين.

### أغنية عودة الحجاج

بيد حريه السبع حجاجنا ياما وياما ويروحوا وييجوا بالسلامة ويدعو لهم حجاجنا أمضر فاخضر ورجليهم أبيض فبيض والباخرة شاجه الميه ومرجه جايه تتمخطر ويدعو لهم حجاجنا ياما وياما ويرحوا وييجوا بالسلامه ويدعو لهم حجاجنا أخضر فاخضر ورجليهم أبيض فبيض والباخرة شاجه الميه وموجه جايه تتمخطر ويدعو لهم والباخرة شاجه الميه وموجه جايه تتمخطر ويدعو لهم

جنس راست على راست

ألعناصر اللحنية

الترعيد بسيط وخاص بآلة الداي. الطبقة الصوتية متوسطة.

الإيقاع متكرر وشبه ثابت خاص باللحن. إيقاع الطبلة متكرر.

تسجيل محافظة الشرقية سنة١٩٦٦ قام بالتسجيل يسرية مصطفى شريط ١٠ ـ ٢ ـ ٢

ملحوظة: بعض الكلمات غير واضحة.

#### أغنية حج ذهاب

صلاه النبی فیضی النبی الزین نعمه وزیدك وظیفه صلاه النبی یا حبیبی صحه وزیدك لطایف زیدك نصابح یا حبیبی صحه وزیدك نصابح جادر بزیدك نصابر لا بعوتلك نصیبی یا حبیبی

فرحه لك ايدك فى ايدى لابس الجطيفه ترب من عالى الدايم يزيدك وظيفه زيدك لطايف يابن عمى

صحه وزيدك الهاليف بالابس الجطايف يا حبيبى يالابس الجطايف يا حكيمى صحه بالابس الجطايف يالابس الجطايف بابن عمى الدابع بزيدك نصابح

معاتى المقردات

نصاير: نظر، لا بعوتك: أبعث لك، الجطايف: قـمـاش القطيفة.

#### التحليل الموسيقى

أغدية حج تحدين، سيدات.

لحن حر غير مرتبط بميزان، من أغانى الحج القديمة تشبه إلى حد كبير ألحان العديد والعدو.

النطاق الصوتي: صول مي.

الجس: كرد غير كامل.

الجملة اللحنية مستكرره ٨ مسرات مع المصافظة على الإيقاعات المستخدمة استخدام بعض الزخارف البسيطة.

الطبقة الصوتية: متوسطة.

القفلة مرتبطة بالنص الأدبي.

النطاق الصوتي للنغمات فا دو

التسلسل اللحنى صاعد

الترعيد الزخرف بسيطة من نفس زمن الوحدة الموسيقية الطبقة الصوتبة متوسطة

الوحدة الزمنية ثنائية النموذج، اللحن واحد متكرر

إيقاع الطبلة متكرر وشبه ثابت

وطلعنا على إبليس

أغنية حج

وطلعنا على إبليس ورمينا السبع جمرات وعودنا على منى لطلعنا خالى الذنب

وروحنا على مكه للحرم إبلنا

التحليل الموسيقي

الجنس نهاوند على النوي

لحن حر غير مرتبط بميزان

يشيه أغاني الحدو والتحنين أيضاً، تؤدى في العمل على الجمر ات

في هذا اللحن تظهر مهارة المؤدى في الغناء باستخدام مجموعة نغمات في لفظ واحد دع، يستخدم ٩ نغمات موسيقية مع الزخرفة في كلمه طلعنا استخدم ٨ نغمات لحرف ١ن،

النطاق الصوتى دو صول

التسلسل اللحنى صباعد

القفلة مرتبطة بالنص الأدبى

الزخارف اللحنية تدخل في نسيج اللحن الأساسي

الطبقة الصوتية الحادة في أصوات الرجال

الإيقاع حرلا تستخدم فيه آلات ولا إيقاع ولا تصغيق

أغنية عودة العجاج

سالمه با سلامه

سالمه باسلامه سالمه با سلامه

سالمه يا سلامه والحج جه بالسلامه

سالمه يا سلامه والحج جه بالسلامه

التحليل الموسيقي

نموذج لحنى بسيط متكرر والإيقاع ثابت

النطاق الصوتي صول مي هابط

ثالثة صغيره القفلة مرتبطة بالنص الأدبي

إيقاع الطبلة ثابت ومتكرر

عودة الحجاج

ياراجع من مكة هنيالك ياما حب النبي شغل بالك زرت الحرمين يا جمالهم زرت الحرمين يا جمالهم متعت عيونك بنظرهم شفت الحرمين يانا ياجمالهم وشفت الدور أودام ودفعت على النبي مالك

> على عرفات بلبيكم على عرفات النبي مالك عرفات يقول للابي تسلمه على بابك

> > وأبقى سعيد يا نبي وأبقى من أحبابك

قال النبي يا عرفات إلزم عنابك

ما يكمل الحج يا عرفات إلا بك

على عرفات يلبيكم وطفت المروه وسعيت من زمزم قدرويتم وطفت المروه وسعيتم

التحليل

الجنس عجم فا مي ري دو سي لا

لحن حر بيدأ بأنكروز

النطاق الصوتى أوكتاف وجنس الركوز على الحصار التسلسل نغمى هابط تغلب عليه صفة الهبوط

ينقسم اللحن من حيث العناصر الشكل FARM A.B.C.D

تستخدم نفس الفعله في D. C

القفلة مرتبطة بالنص الادبى

الطبقة من إتساع النطاق الصوتي لكن مع ذلك اللحن بدور حول جدس العجم على الحصار دون استخدام شكل مقامي للحن الإيقاع يتبع ايقاع الكلمة ولا توجد مصاحبة آلات موسيقية الجامعة يسرية مصطفى سنة ١٩٩٧ الجنس ير واصنح كرد ملون باستخدام مى ثنائى منتظم التسليم التنظم التسليم المناقبة المسوئية متوسطة الزخارف بسيطة جداً النها على در.

أغنية عودة الحجاج شرفتم منازلنا يا حجاج الطحاوية شرفتم منازلنا يا حجاج الطحاون النص الأدبى متكرر التحليل الموسيقى

الهوامش

النطاق الصوتي فا دو

ملوحظة : الجمل الذي كان يحمل كسوة المحمل إلى الأراضي الحجازية يُعفى بقية حياته من العمل أو السفر تكريماً له.

- ١ إبراهيم حلمي فنون كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج ص: ١٣١ كتاب أخبار اليوم مؤسسة أخبار اليوم .
- ٢ ـ إدوارد وليم لين ـ عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم ومصر ما بين ١٨٣٣ ـ ١٨٣٥ ترجمة زهر الشايب.
  - ٣ المرجع السابق إبراهيم حلمي .
  - ٤ ـ ابن جبير ـ رحلة ابن جبير دار صياد بيروت ص٤٧
  - ٥ \_ بعثه ميدانيه تسجيلات المركز، الباحث محمد الجندي شريط رقم ٥ \_ ١ ١
- ٦ ـ هو الجمال الوحيد الذي كان يخرج مع كسوة المحمل إلى الحجاز عن طريق القصير وبعد وفاته أقيم له الصريح تبركاً به.
- لقرابيت: عبارة عن صندرق على شكل مستطيل خشبى له ستر من الحرير عليه بعض الكتابات وآيات قرآنيه وأدعيه اسم
   الطريقة، مختلف الألوان تبعا لكل طريقة فمثلاً الأخصر للطريقة الشاذلية الخ.
  - شريط رقم ٥ ( ١ ـ ٢ من تسجيلات المركز منطقة منظوط سنة ١٩٦٨ الباحث محمد الجندي)
    - ٨. تسجيلات المركز سنة ١٩٦١ محافظة سوهاج قام بالتسجيل الباحثة يسرية مصطفى.
      - ٩ ـ من تسجيلات المركز سنة ١٩٧٢ ـ الباحثه وداد حامد،
        - ١٠ ـ من تسجيلات المركز سنة ١٩٦٨ الباحثة يسرية مصطفى.
      - ١١ . محافظة الشرقية بعثات المركز سنة ١٩٦٦ قام بالتسجيل بسرية مصطفى.
      - ١٢ ـ أ. د أحمد موسى ـ الأغنية الشعبية ـ الهيئثة العامة للكتاب سنة ١٩٩٦ ص ٥٦ .
        - ١٢ تنطق موسقاً با ملكتمو .
  - ١٤ ـ من تسجيلات المركز شريط رقم ٧ ـ ١ ـ ٥ الجامع محمد الجندى سيدة رشاد سنة ١٩٦٨ .
- ١٠ تسجيل محافظة الشرقية سنة ١٩٦٦ قام بالتسجيل يسرية مصطفى شريط ١٠ ـ ٢ ملحوظة بعض الكلمات غير
   امتحه.
  - ١٦ ـ شريط رقم ١٦ ـ ١ ـ ١ سوهاج الجامع حسن لطفي.
  - ١٧ ـ منطقة الشرقية شريط رقم ١١ ـ ١ ٩ الجمع يسرية مصطفى .
  - ١٨ رقم الشريط ١٨ ١ ١ من تسجيلات المركز الفيوم الجامع عبدالملك الخميسي.
    - ١٩ ـ الشريط رقم ١٦ ـ ٢ ـ ٤ الغيوم الجامع عبدالملك الخميسي.

# آلات وأدوات الموسقى الشعبية

## د. محمد عمران

فى الحديث عن حاضر صناعة الآلات والأدوات الموسيقية الشعبية ومستقبلها ضمن موضوع ندوة دحاضر الحرف التقليدية فى مصن تنحو هذه السطور تجاه التركيز على أمر جوهرى يتعلق بالأسس التى يتعين علينا الأخذ بها عند معالجه وضعية هذه الآلات وهى - فى تصورنا - «الأسس الفارقة» بين مايندرج تحت مسمى شعير، بالمفهوم الاكاديس، وبين مايندرج تحت مسمى «تقليدى وتثقائي وعقوى... إلخ، بالمفهوم العام الشائع.

والاتجاه بالقول ناحية موضوع «الأسس» لا يأتى هنا بغرض توجيه الانتياه إلى أهمية ما يغرض توجيه الانتياه إلى أهمية ما يقدر أهمية من المقاطعات أو صحة المفاهم، بقدر ما إنه يأتى للتأكيد على أن أية رؤية صحيحة لواقع الحرف والصناعات القائمة على تقاليد قديمة، لابد أن تلم بطبيعة الإطار الذي يضم هذه الحرفة أو تلك، بأبعاده الثقاقة والاجتماعية والاقتصادية. وهو التأكيد الذي تحاول فيما يلى أن نصيع مثالا له.

منذ ما يزيد عن قرنين من الزمان – وحتى البوم – لم تتوافر الشواهد التي تشير إلى أن ثمة تغير ، جوهري، أحق بالآلات المرسيقية الشعبية المصرية سواه فيما يتصل بشكل التكوين الشلاقي الذي تشألف منه هذه الآلات (آلات النقر والتوقيع/ آلات النفخ في الأنابيب/ آلات النهر والجرب بالقوس على الأوتار) أو فيهما يتصمل بالتكوين الفيزيائي الأساسي الذي ظهرت به هذه الآلات منذ المراحل السابقة، أو

فيما يتصل بالنظام السلمى الموسيقى ولون الصوت ومساحته التي عرفت بها هذه الآلات.

بتـوازى مع هذا أن كـلا من المصادر التـاريخـيـة، والدراسات الهيدانية المعاصرة يؤكدان أن صناعـة الآلات الموسيقية الشعبية كالنت. وما نزال - تجرى بغرض محدد، يذل - من ناحية - على أن هذه الآلات (بخصائصها التكويلية) تعد أدرات لعمايات اجتماعية ذات ميزات ثقافية خاصة. وعلى الرغم من أن أغلب هذه العمليات تقوم على مبادئ وقراعد فنية (بالمفهم الموسيقي)، فإن العملة التى تربط بين آلات المرسيقا الشعبية وتلك العمليات تدارح بين: عمليات صوتية

(\*) من أوراق ندوة تحاصد ومستقبل الحرف التطيدية في مصر، التي نظمتها لجنة القنون الشعبية، المجلس الأعلى للثقافة، في الفترة من ١١: ١٣ ديسمبر ١٩٩٦.

مصاحبة للحركة وللصوت البشريين، وعمليات بنائية تتحول عندها الآلة . بهيئتها أو يصوتها، أو يكليهما معاً ـ إلى عنصر من العناصر الأساسية التي تقوم عليها أحداث اجتماعية بعينها، يمكن الاشارة إليها من خلال أمثلة للروابط الشائعة في الثقافة الشعبية . فالسلامية لانشاد الدراويش، وتجاور الأرغول في ارتباطه بالتقاسيم وبأساليب أداء الموال، والمزمار للتحطيب ولدورات المواكب، والطنبورة للزار (زار الطنبورة) ولأغاني النوبيين. والريابة لغناء الشعراء، والصاجات النحاسية الصغيرة لرقص الغوازي. والبازة للتسحير بضاف إليها بعض وظائف الطبول والدفوف التي عرفت بها لضبط وتوحيد الحركة وللتنبيه ولإعلام الناس بالأحداث الاجتماعية، يضاف إلى ذلك روابط أخرى تقوم على ذات المفاهيم، مثل التي تعبيب استخدام أو حيازة آلات موسيقية بعينها في المنزل لمجرد أن هذه الآلات تخص فئة بعينها من الناس لايصح التمثل بسلوكهم وأفعالهم، بينما يباح استخدام آلات موسيقية أخرى والاحتفاظ بها في المنزل؛ لأن مجال استخدامها يبرر حيازتها وينأى بمستخدميها عن الشبهات.

هذه التأكيدات \_ المتعارف عليها \_ لاتبحلنا ننظر إلى الآكيدات \_ المتعارف عليها \_ لاتبحلنا ننظر إلى الآلات المرسيقية الشعبية (مستاعة وهيئة ودلالات . إليان إبرسنها ظاهرة قافلة بة نشأت والتخذت أشكالا مختلفة وفق ممطيات بينة وثقافة بعينها . فالبيئة فرصت نوح الخامات والعراد المستخدمة في تجهيز وتكوين هذه الآلات، بينما رضعت الثقافة إطاراً لإمكانات التصنيع وأساليبه ، وصناعت نقاليد التدريب والأداء وحددت ماهية الاستخدام ودراعيه.

أما البيئة التى تنتمى إليها الغالبية العظمى من الآلات الموسقية الشعيبة فهى منطقة الوادى والدلتاء الثقافة الغالبة والمعتلقة لهذه البيئة هى ثقافة الفلاحين، وتستند الدراسات الفراكلزرية - في كاكيدها انتصاء هذه الآلات إلى ثقافة الشحرين - إلى التنالج المستخلصة من تحليل المصوص الشعرية التي يقوم عليها الغناء الذي ارتبط بمصاحبة هذه الآلات، يصناف إلى ذلك تأكيدات التنالج المستخلصة من الدراسات التي أخيريت للعادات والتقاليد والمعتقلات التي يقوم عليها الشائط الموسيقى في الريف، كما يصناف إلى ذلك أيضا الكثير من الشواهد المودانية التي يعزرها هذا النشاط الغني الكثير من الشواهد المودانية التي يعزرها هذا النشاط الغني الكثير من الشواهد المودانية التي يعزرها هذا النشاط الغني الكثير من الدوات وأدراتها المخالفة - كانت ومانزال - تصنع وتستخدم في إطار معطوات المختلفة - كانت ومانزال - تصنع وتستخدم في إطار معطوات لتفافة الريف، سواء في بعدها الغني أو في بعدها الأفتصادي.

فالمؤدون على الآلات المرسيقية الشعبية لايشترون هذه الآلات من الأسواق؛ لأن انتشار هذه الآلات تصنع وتجهز حسب مجتمع الريف \_ قاما على أن هذه الآلات تصنع وتجهز حسب العاجة، ألى أنها «آلات تفصيل»، وأن الذين يقومون بصناعتها أو تجهيزها هم غالبًا الأفراد الذين اعتادوا الأداء على هذه الآلات وهم \_ لذلك \_ أكثر الأفراد دراية وخبرة بمستازمات التجهيز وأساليبه.

وإذا كانت هناك تجهيزات تحتاج إلى تقنيات أو أدوات خاصة لا تتوافر لدى العازف (مثل أعمال الخرط) فإنها لا تتم عادة إلا بإشراف العازف، ووفق المواصفات الفنية وسائر الشروط التى يحددها بنفسه و وخارج هذه القاعدة هناك مجالات ضيقة بجرى فيها تصنيع وتجهيز بعض الآلات الموسية بية أن المسائح - في الدوسية لتى تنطلبها الآلة الموسيقية ، ولا يولى أهمية الدقيقة التى تنطلبها الآلة الموسيقية المتعارف عليها أهمية المجال الذي تتصفدم فيه هذه الآلة أو تلك ، إلا إذا كانت هناك توصية بذلك من قبل العازف، وللعارات وشروط خاصية تختلف من عان العازف، وللعارفين طلبات وشروط خاصية بناك من قبل العازف، ولعارفين طلبات وشروط خاصية بناك من قبل العازف، ولعارفين طلبات وشروط خاصة بناك من قبل العازف، ولعارفين طلبات وشروط خاصة تختلف من عازف لآخر، ومن منطقة إلى منطقة الى منطقة على العارف وواعى الاستخدام وحسب المنطقيم الدائرة حولها.

على أن اصطلاع الأفراد - في المجتمع الريفي - بمهمة تمعنر أو إعداد آلاتهم الموسيقية بأنفسهم، لايكشف عن اللقاليد الفقائية ، وإلىفا المتعاقب بالآلات الموسيقية قحسب، وإلما يكشف - في الوقت نقمه - عن مبدأ أساسي تعارف عليه المجتمع المراضعات التي تقوم عليها عملية الإنتاج والإستهلاك، فلا فارق جهفري بعكن أن يذكر، بين المواضعات التي يجري بمقتصاها تجهيز الجنز والجبن وسائر احتياجات البيت الريفي، فكلها تقوم على الخبز والجبن وسائر احتياجات البيت الريفي، فكلها تقوم على مبدأ واحد الناس في هذا الإطار الشقافي ينتجون بأنفصهم عبدأ واحد الناس في هذا الإطار الشقافي ينتجون بأنفصها ما يحداجونه، يساعد على ذلك - وكما هو معروف - أن نعط الإنتاج الزراعي خلق بناء اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً متكاملاً (كان) بوفر للأفراد مقومات الدياة اليومية.

على أن هذا القول لا يعنى ... في الوقت نفسه .. أن الآلات الموسيقية الشعبية (صناعة واستخداماً) اتخذت حالة ثابتة ، فهذا قول يتنافي وطبيعة الثقافة ؛ فالثقافة حية بخصائصها ،

تتغير بتغير عناصرها ومعا لاشك فيه أن هذه الآلات تأثرت بظواهر التغير التى لحقت بكل أبنية المجتمع المصرى، ولاسيما تلك الظواهر التى تبدو وثيقة الصلة بالنشاط الموسيقى وبالإطار الذى ينظم عملية استخدام هذه الآلات.

وبصدد آثار التغير التى لحقت بحال الآلات المرسيقية الشعبية ويأدواتها، نشير إلى الآلات التى اختفت من الدياة الفنية، كالريابة القدم، والجميرة، والكبكب، ونشير إلى الآلات التى ندر استخدامها في العياة الفنية الشعبية كالفتران وطيل الجمال والكاسات النحاسية الكبيرة، ومعا هو جدير بالذكر، أن لختفاء، أو ندرة استخدام هذه الآلات صاحبه اختفاء معالى رندرة معانلة للأشكال الفنية التي رتبطت بها هذه الآلات.

هناك صور أخرى مختلفة للتغير بتجلى ببانها فيما لحق مهنئة معض الآلات الموسيقية، والتغير الذي لُحق بهيئة الآلات لابقف في حقيقة الأمر - عند محرد الاستغناء عن حزه منها أه إضافة جزء إليها، وإنما بمتد إلى النظام الموسيقي نفسه، فيتغير فيه بقدر متساو مع هذا الاستغناء أو تلك الإضافة. فالأرغول الكبير (مقاس ٢٤) وهو آلة نفخ موسيقية مجهز من قصب الغاب، عرف في هيئة أنبوبين، بمند طول أحدهما ليتجاوز المترين بينما يصل قطر كل من الأنبوبين إلى ثلاثة سنتيمترات، وعلى الرغم من أن صوت هذا الأرغول كان عنصراً مُهما ارتبط بمصاحبة أشكال غنائبة لها منزلة مهمة عند الجمهور ، وذات شهرة واسعة الانتشار ؛ فإن عدد العاز فين على هذه الآلة كان - وكما يقول شيوخ العازفين - عددا قليلا بالقياس إلى عدد العازفين على الآلات الموسيقية الشعبية الأخرى، وبعزى هذا ـ كما يقول العاز فون أنفسهم ـ إلى صعوبة العزف على هذه الآلة، بسبب أن طول الأنبوبين واتساع قطريهما، يتطلبان من العازف أن يدفع فيهما قدراً وفيراً من الهواء لكي يصدر الصوت، وكذلك بسبب تباعد الثقوب (المرصوصة على صدر القصية) عن بعضها البعض، وهو الأمر الذي لايقدر عليه عازف.

على أن الأحذ بهذه الأسباب رحدها غير كاف لتبرير التغير الذى لحق بهيئة هذه الآلة التى عرفتها الأجيال الترون عديدة، إلا إذا أخذ فى الاعتبار أن طبيعة الاحتياجات الثنية الشعبية المعاصرة أتاحت للمازفين على هذه الآلة مجالا للاختيار من البدائل المتاحة من الآلات الموسيقية الشعبية، خاصة وأن المازفين رأجوا شيئا فشيئا يقالون من استخدام الأرغول الكبير ويزيدون من الإقبال على استخدام الأحجام

الصغيرة منه قبل أن يطرعوا الأرغول الكبير نفسه للمقتضيات الفنية الشعبية الجديدة.

لقد ظهر الأرغول الكبير (مقاس ٢٤) درن الوسلة الكبيرة السماة (زان) فتسارى في طول الأنبويين، وراح يروج على هذه الهيئة باسم (القرمة) وساعد على هذا الرواج، أن الآلة المنطقت بذات الصوت الذي كان يصدر عنها بإدخال الألات الصوتية النفيظة التي راح المنعزي بسيعيضرن عنها بإدخال الآلات المسوتية أغزى كالكمان والمود، لالعزف الألمان فعسب؛ وإلما لملء تلك الطبقات الصوتية الغليظة (الفرش/ باس الأرضية) (ماني ١٤٤). ومانزال المائيمة الغلول في الأرغول الكبير (ماني ١٤٤). ومانزال المتخدم في صحية المغنين حتى اليوم؛ وإن كان هذا الاستخدام يتم في نطاق انشغة موسيقية واليوم؛ وإن كان هذا الاستخدام يتم في نطاق انشغة موسيقية المؤينة الشهيئة.

ويجانب الأرغول، تطالعنا آلة «الطنبورة» بصرر أخرى الغنور، ليس فى الهيئة قدست» وإنما فى الأجزاء والدكونات أيضًا، وهى الهيئة النموعة لآلة الطنبورة المعروقة باسم أيضًا متعددة، منها الذائرى والمستطيل والمربع والمعين، وفي أسمال متعددة، منها الذائرى والمستطيل والمربع والمعين، وفي السمسمية شدت الأوتار من الساك الصلب بأعداد تجاوزت السبعة عشر وزاء بدلاً من الأوتار الخمسة التى كانت تجهز من معى الحيوان أو من النابلون، وعدلت طريقة شد الأوتار لتصبح بالدغائيج الخشية المخروطة بدلا من حلقات القماش.

هذه الأصطلة (وغيرها كشير) تبين أن حسال الآلات الموسوقية الشعبية (صناعة واستخداماً... الغ) لاتصح معالجته في عزلة عن إطاره الشقافي الذي يصنمه. ففي هذا الإطار وهكن الوطار الشقافي الذي يصنمه، ففي بها التغيير الذي يلحق بالآلات الموسيقية الشعبية، وهذه الآلية (مهما تغيرت في إطار ثقافتها) تظل مرجماً أساسياً؛ ليس فقط في تفسير صمور التغيير الذي يلحق بالآلات وأشكاله، وإنما في تفسير الذي يلحق بالآلات وأشكاله، وإنما في تفسير الذي يلحق بسائر العناصر والظواهر الشعبية الأخرى بكل صورها وأشكاله، صورها وأشكاله،

أما التغير الذي يلحق بحال الآلات الموسوقية الشمبية ولايتفق وهذه الآلية (الشعبية)، ولايتسق وطبيعتها؛ فإنه قد يعزى إلى تأثير (آلية أخرى (غير شعبية)، وهى الآلية التى لانستهدف الآلات الموسيقية الشعبية على وجه الخصوص، وإنها تستهدف الثقافة الشعبية ككل.





# النزوة الرولينز الأولى لفنون الزخرفة في حرف العالم الإسلامي

## صفوت كسمال

فى الفترة من ٥- ١٠ يناير ١٩٩٧انعقد فى دمشق برعاية السيد الرئيس حافظ الأسد، رئيس المسلم، ورئيس المسلم، ورئيس المسلم، ورئيس المسلم، ورئيس المسلم، ورئيس المسلم، ورئيس المسلم، والمسلم، المسلم، والمسلم، ووزارة الثقافة فى الإسلام، ووزارة الثقافة فى المسلم، ووزارة الثقافة فى موسمة مشارق الدولية، جدة - هذه الندوة الدولية الأولى حول أقاق تتمية فنون الزخرفة فى حرف العالم الإسلامى البدوية.

وقد سبق لمركز الأبحاث أن نظم عدداً من الندوات منها، الندوة الدوايية حول القاق تقديد المستاعات التقليدية بالعالم الإسلامي، الرياط عام ١٩٩١، والندوة الدوايية حول الدواية حول الابتكار في الحرفة الدواية الإسلامية، إسلام أباد ١٩٩١، والندوة الدواية الأولى حول الحرف الدواية في العمارة الإسلامية، مع تركيز حول آقاق تندية المضريات والزجاج المشقى، القاهرة، دوسمبر ١٩٩٥ بالتعاون مع العلاقات الثقافية الفارجية بوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية،

ثم هذه الندوة التى عقدت فى دمشق ٥ ـ ١٠ كانون الثانى
ـ يذاير ١٩٩٧، وقد ضمت أيضاً هذه الندوة نخبة متعيزة من
دارسى الفنون الإسلامية، وراسمى السياسة والمخطون
والإداريين القائمين على مسهنة الصرف اليدوية وخبراء
الزخرفة الإسلامية والعلماء الذين تخصصوا فى الكتابة عن
هذا الموضوع.

وقد افتتحت الندوة الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة مطلة السيد الرئيس حافظ الأسد وحضر حفل الافتتاح عدد من السادة الوزراء السوريون ورؤساء وأعضاء البعثات العربية والإسلامية المخمورن بدمشق والحديد من معثلى المنظمات الدولية والمؤسسات المخصصة في هذا المودان، وأساتذة الجامعات، وخبراء فنون الزخرفة والحرف البدوية، ومعثل مدير منظمة اليونسكر.

وقد دعت الأستاذة الدكتورة نجاح العطار إلى المفاظ على هذا الفن الرائع لا من خلال صيانة ما هر كائن منه بل من خلال نفخ الروح فيه، الكون له ولادة جديدة وحياة جديدة متجددة متنامية عن طريق الأبحاث والدراسات والندوات، والتشجيع مادياً ومعنوياً لأصحاب هذه العرف الذخة العددة.

وأضافت بأن لهذه الندوة قيمة استثنائية، سواء في تناولها 
- وبإحامة - لموضوع الفن الزخرفي العربي الإسلامي، أو 
بالمعارض المتعددة التي تقام على هامشها والتي هي مساقط 
سترء بنير الموضوع الإسلامي، ثم ألقى الدكتور أكمل 
الشيري إحسان أوغلي الدير المام لمركز الأبحاث والتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية في استانبول كلمة أشاد فيها 
بالرعاية الكربية التي أولاها السيد الرئيس حافظ الأسد لهذه 
الندوة . وقد تناول في كلمته واقع الصرف اليدوية القنية 
الإسلامية ، وأشار إلى أن الأمة الإسلامية أبدعت حصارة 
راسخة روصيا هائلاً من التراث الذي تزخر به حواصر العالم 
الإسلامي، ومتبزء بالنترع والوحدة في الوقت نفسه.

كما أمناف الدكتور أكمل بأن أخطر ما يواجه الغنون والصناعات التقليدية اليوم هر البعد بها عن أممرلها نتيجة للتأثر بالغنون الوافدة علينا من خارج محيطنا الثقافي والزحف الصناعي التكنولوجي الرهيب الذي نشهده اليوم.

كما شدد في كلمته على أن إقامة المعارض المشتركة وتنظيم المزتمرات وعقد الندوات الدولية، هي الرسيلة الناجعة لتحقيق اللقاء والتعارف، وتبادل الأفكار وإثراء التجارب، والتتريب بين الاتجاهات معا يسهم في تقوية مشاعر الانتماء لغن إسلامي أصيل، يعبر عن شخصية منفردة وهوية ذات خصائص متعيزة.

كما ألقى معالى الشيخ أحمد زكى يمانى كلمة مؤسسة مشارق الدولية ، أشاد فيها بما تم تقديمه من رحاية لهذه اللازوة من قبل السيد الرئيس/ حافظ الأبسد الرئيس/ حافظ الأبسد المركز الأبحاث (أرسيكا) وما أنجزه من ندوات ولقاءات علمية كانت مدد الدوة إحداها وكذلك ندوة القاهرة التي عقدت عام 1940 . ودعا إلى الدفاظ على الهوية العربية الإسلامية، وذلك من خلال العائلة على اللاراث القلى الإسلامية، وأمسى وأبسة مركز المحروف الإسلامية،

ثم تناول السيد أندرا سن فينكاتا شيلوم معثل الهدير العام امنظمة اليونسكوني كامته درر سوريا في حماية الحرف التقايدية وتشجيعها وأشار إلى أن مدارلات المشاركين في هذه الندوة ومقترحاتهم، ستكون موضوع اهتمام كبير من اليونسكر.

وبين فى ختام كامته، بأن السنوات القادمة ستشهد وعياً متزايدًا بالإمكانات المقدمة للحرف، من أجل التطوير الراسخ الذى يركز على التراث الثقافى والمواد والمهارات الفردية.

ثم ألقى السيد/ عمر أمين بن عبد الله ، رئيس المجلس العالمي للحرف التقليدية كلمة أشاد فيها بجهود الجهات المنظمة لعقد هذا اللقاء، وجمع متخصصين وأكانيميين وخبرات من كافة مناطق العالم للخرض في مرضوع تخصصي يهتم بتطوير ميدان الحرف البدوية بشكل عام.

كما أكد بأن المرضوعات التى تم اختيارها ضمن أعمال هذه الندوة، تكتسب أهمية قصوى، وخاصة فى ظل التطورات المتسارعة التى يعرفها واقع الدياة الإنسانية المعاصرة.

وفى نهاية الدنل قدم الدكتور/ أكمل إحسان أوغلى درع الندوة إلى السيد الرئيس حافظ الأسد الذي نقش عليه بسم الله الرحمن الرحيم برجمالكم شعريا وقبائل لتماؤوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد تسامت الدرع الأستاذة الدكتورة نجاح المطار، وزيرة الثقافة، كما ثم تقديم درع آخر إلى السيدة الدزدة.

ثم قدم الأستاذ نزيه معروف، رئيس برنامج تطوير العرف اليدوية في مركز أريسكا والعشق الدولي لددوة دمشق، كلمة درجب فيها بالوفر الشغاركة شاكراً حرصهم على متابعة ما تم البده به في ندوة الرياط عام ١٩٩٠، وما تم الاستمرار به في إسلام أباد عام ١٩٩٤، وما تم متابعته في ندوة القاهرة ١٩٩٥ كما أعرب عن غبطته بانضمام نخية جديدة من المحيدين فم منا الميدان، إلى مجموعة العمل السابقة، خاصة وأنها تتميز بخبرات متخصصصة من دول عديدة مختلفة ستتناول موضوعات لم يسبق التطرق لها من قبل.

وقد تعينزت الندوة بحصور مكلف من دول عديدة من المالم نذكر منها: استراليا، الجزائز، أوزيكستان، البحرين الذائمرك، مصر، فرنسا، أندونسيا، إيطاليا، الأردن، الكويت،



محمد نوري مدير مكتب منظمة الأم المتحدة للتنمية الصناعية



السيدة الدكتور نجاح العطار وزيرة الثقافة السورية





الكمندرا استوتيريو رئيس مؤسسة وورثد ييبر



الوفود المشاركة وهي تتابع جلسات الندوة



فاليرى جونز اليز

لبنان، ماليزيا، موريشيوس، المغرب، الباكستان، فلسطين، فطر، الممكلة العربية السعودية، جنوب افريقبا، الجمهورية العربية السورية، تتارستان، تونس، تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، اليمن، ننن، ١٧

وقد رافق الندوة العديد من المعارض المتنوعة حول ميادين التراث والحرف البدوية ، وعرض فنى شاركت فيه بعض الفرق تحت شعار وإحواء وحماية التراث التقليدي للعالم الإسلامي،

وقد أقيم معرض دولى لغنون زخرفة الحرف اليدوية حيث تم عرض إبداعات الحرفيين في هذا العبدان، والتي شملت الجوانب المختلفة لها في عدة مناطق من العالم الإسلامي من حيث الشكل والتصميم، الأساليت المستخدمة.

وقد اشتملت المعروضات على جرانب عديدة من الغنون الحرفية الخاصة بالدول والفعاليات المشاركة، مبرزة على فنرن الزخرفة في كل من الزجاج المبشق، العفر على القشب، أعمال الصدف، الحرف الفصنية، ولوجات الإبرو والمنطات، أعمال الصدف، البائيك، السجاد والكليم، اللوجات الزخرفية، الرسم على الحرب القامل، المرف الجلدية واللحماس، وغيرها من هذه الفنن الحرفة الدن بة.

كما أقيم معرض الأرابيسك في الفن التشكيلي العربي السورى المعاصر حيث شمل المعرض أعمال أربعة عشر فناناً سرريا في قاعة المعارض في المتحف الرطني بدمشق.

وكذلك معرض فن الزخرفة في الغط العربي الذي أقيم في قاعة العمارض بمكتبة الأسد والذي شمل عرض إيداعات الرواد في هذا العيدان من الخطاطين السرويين حيث تم عرض أعمال سنة وعشرين خطاطاً، استخدمت فيها أنواع من الخطوط، شملت الكوفي والسخ والثلث والرقعة والديواني، وجلى الديواني، والإجازة والفارسي والمغربي.

كما تم عرض مجموعة من لوحات الغنانين التشكيليين السوريين، تبرز سمات التراث العربي الإسلامي في المساجد والعمائر التاريخية والمخطوطات، ومختلف أشكال التحف التلطيقية.

كما أقيم أيضاً معرض للتصوير الضوئى بفتون الزخرفة في سورية، وقد ضم المعرض، الذي أقيم في

صالة الشعب القنون الجميلة بدمشق، أعمال عشرة فنانين سوريين، تمثل العطاء الصرفى فى صجالات من الصور المندنية.

بدانب ذلك أقيم معرض الصور التاريخية، والذي أقيم في مسالة المعارض بفندق الشام، الذي أقيمت فيه الندوة، وقد متم المعروض مجموعة من الصور التاريخية القديمة المدن السورية ومدن من العالم الإسلامي المأخوذة منذ مانة عام خلت، من أرشيف الساملان عبد الحميد الثاني والمحفوظ صنعن أرشيف الصور التاريخية لمركز الأبحاث التاريخ والغون والثقافة الإسلامية بإستانيول.

كما قدمت بعض العروض الغولكارية المستوحاة من التراث الشعبي، شاركت فيها فرقة أمية الغنرن الشعبية السورية، وفرقة عنالها التركية السورية، وفرقة عنالها التركية الشعبية، من لوحات حفلات العرس التنفيذ المنافعية المنافعة وفية وفية من لوحات حفلات العرس التي نفضاء فيها الشموع وقد ذكريتنا هذه اللوحة بما صاحبها السويس ومصر حوب تزف البلة المنافعة والرقس والعزف علي السويس بمصر حيث تزف العنة بالغناء والرقس والعزف علي السمسية مع صينية الحناء العزية بالورد والشموع.

وقد شمات جلسات الندوة تقديم ورقات بحث حول الموضوعات التالية:

فن زخرفة حرف العالم الإسلامي اليدوية: المامني والحسنر والمستقران سورية نمونجا، العلاقة المتمية بين المتسمع والزخرفة الإسلامية - لحياء وإمادة استمال التصاميم التحقيدة، سبب ولادة فن الزخرفة في الحضارة العربية الإسلامية، تقاليد الزخرفة في عمارة القرون الوسطي والحديثة لأوزكستان، المفهوم الهلاسي في فن الزخرفة - الأشكال والدائرة والنجمة، والخطوط والمسلحات والأرسنيات، الإبداع في الزخارف اللبائية المستخدمة في الحرف اليدوية، في الزخارف اللبائية المستخدمة في الحرف اليدوية، الأمان التحقيدات والأمنيات، الإبداع المحسيمات والتكيلات في الخط الاستمديمات والتكيلات في الخط الأندونية قي الحرف المدون البدري المجزوزة المردق المجزوزة الإسلامي التعتماذا على قطع الأندونية في الطرف المدونية، الورق المجزوغ المردونية في الطرف المدونية الطرف المدونية الورف المحدورة الخطورة والكتابات المحدورة على القطع المعدنية، فنون الترصيع والطرق الظفي والتعلميم

# الندوة الدولية الأولى لفنوت الزخرفة في الزخرفة الذي المنافعة المن



جولة (لفنوي (شعبية

السيدة الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة السورية تلقى كلمة الافتتاح



من النمين، عادل عويني، خالدة الرحمن ، عبدالرحيم غالب، على القيم، ونزيه معروف



حفل الافتتاح والوفود المشاركة



الدكتور محمد على اثناء إلقاء بحثه الذى صاحبه عرض بالشرائح الملونة



الاستاذ صفوت كمال اثناء إلقاء بحثه وعلى يمينه الاستاذ سجاد كوثر وعلى يساره الاستاذ على القيم



أ. د. اسعد نديم اثناء رئاسته للجلسة الثالثة عشر



E TITLE OF THE RESTORATION AND PROTECTION
THOMAL MERITIES IF THE ISLAMIC TO THE PROTECTION OF T

الاستاذة سوسن عامر أثناء إلقاء بحثها

الأستاذ عز الدين نجيب الثاني من اليمين أثناء إلقاء بحثه



الدكتورة نجاح العطار في زيارة للجناح المصرى بالمعرض



السيدة الدكتورة وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات المعرض الدولى لفنون رخرفة الحرف اليدود

# المعرض الدولي لروائع فنون زخرفة الحرف اليدوية

ستنهام الخط العربي في أعمال فنية حديثة لوجه من أعمال الفنان السوري محمد غنوم



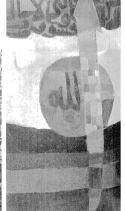





من عروض فرفتى: أُحييت ونرنوبيا الوريتين الفنون الثعبية





عازف المزمار بفرقة عنتاب التركية







# عروض الحرفيين وأجنحة بعض الوفود المشاركة



















فرقة الوادى الجديد





فرقة الوادى الجديد



فرقة فلسطين





فرقة تركيا

فرقة تونس



فرقة سوريا

فرقة اوزبكستان







حكمت بارودجي كيل، أحد رواد فن الابرو



السيد نزيه معروف رئيس برنامج تطور الحرف اليدوية في مركز ارسيكا



السيد عمر أمين بن عبد الله رئيس المجلس العالمي للحرف التقليدية



المهندس عبد العزيز كامل رئيس مؤسسة مشارق الدولية



وزيرة الثقافة وهى تزور جناح وزارة الثقافة المصرية

والتخريم والتشبيك وغيرها، إبداعات فن الزخرفة في الحرف الخشبية - الإفريز الخشبي في جامع بن طولون، اللوحات الزخرفية الجدارية في السيراميك الملون، التنوع في التصميمات الزخرفية في السجاد والكليم، الأرابيسك في الخزف الإسلامي، التعليم والتدريب صروريان لتكوين الصناع المهرة - تركيز حول تعليم فن الزخرفة في برامج إعداد الحرفيين التقايديين، الجوانب الاقتصادية والمالية لتطوير فن الزخرفة، الحكومة والرعاية والدور المهم لهما في تنمية وتطوير وزخرفة الحرف التقليدية، فن الزخرفة والزينة . الأرابيسك - كعامل رئيسي ملازم لتراثنا المعماري الإسلامي، تأثير فن الزخرفة الإسلامي في الفنون الأوروبية - زخارف قصور الحمراء، تحليل لمعنى الأرابيسك في علاقته مع التوحيد، وتطوره عبر الزمن والأمكنة وتأثيره على الغن الأوروبي المعاصر، تسويق الحرف اليدوية الإسلامية، فنون الزخرفة في القرآن الكريم، المفردة الزخرفية في الفنون السورية (الجذور - الثوابت - التحولات) .

كما تم تقديم ورقات بحث فرعية، لرفد الكامات الرئيسة بأكثار إضافية، بهدف إغناء التغطية وتوسيع دائرة السائفات، تبع ذلك صرويش مرجرة من خيبراء الدول الأحصاء، تبع ذلك صرويش مرجرة من خيبراء الدول الأحصاء، المسلمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المبدئن، ونقاش عام، حيث شعل تقديم ورقات حول المدعن عات الثالية:

تربيع السيراميك والصناعة الروصانية ، الاستقادة من الأسانيب العلمية في ترميم الأصمال الفنية الزخرفية في المعارة الإسلامية في ترميم الأصمال الفنية الزخرفية في المعارة الإسلامية في مصر، خزف إزنيك العثماني الموجود في مالمعارة الإسلامية الليبية في المعصر العثماني الأول المعارف الإسلامية في ملومية والمعربة والمهرسة والمهرسة والمهرسة والمهرسة والمهرسة والمهرسة والمهرسة والمهرسة والمهرسة في موريشوس، مسور لفنون الزخرفة في جوامع جزب إفريقيا، الموضع الصالي لقطيق الخرفة المدرف الأردن واليسمن، المصرف المالي المنافيين ضمن المهرسة في محارس المسلمية الأمواني ضمن المهرسة في محارس المسلمية، الأنوان السنة في مكران، الإمكسان، الزخرفة والحرف الإسلامية ألمي المالية في مكران، الإمكسان، الزخرفة والحرف الأنطيز التغليدي التغليل المالياني الشجرة العرامة كلاميمهم

التشكيل، بنية فن الزخرفة ومنطلقاته الفكرية، تأثير الفنون الإسلامية وخاصة الأرابيسك في فنون أمريكا اللاتينية.

وقد بدأت جلسات العمل اعتباراً من يوم الاثنين ٦ يناير 
١٩٩٧ رأسها الأستاذ عبد الرحيم غالب، وهو أستاذ بمعهد 
الفنون، الجمامعة اللبنائية، وفنان نشكيلي مهمتم بشكل خاص 
بغن الفط العربي، واستهلها الأسناذ على القهم بكمة رئيسية 
من فن زخرفة حرف العالم الإسلامي اليدوية، الماضي 
والحاضر والمستقبل، سورية نموذجاً، والأستاذ على القيم هم 
معامن رؤيرة القافلة في الجمهورية العربية السورية وأستاذ 
محاصر في الأثاو والتزاش.

وقد عقدت الندوة ست عشرة جلسة وفي حفل الاختتام قدم الأستاذ قريه مععروف رئيس برنامج تطوير الحرف اليدوية في مركز (لأبحاث التاريخ والقنون والثقافة الإسلامية بإستانبول (أرسوكا) بصفقة مقررا اللدوة تقرير وقوصيات الندوة وبيان دمشق الدولي. كما ألقي بعض معالي الهيئات للدوة وبيان دمشق الدولي. كما ألقي بعض معالي الهيئات في متابعة هذه الندوات وتحقيق ما هدفت إليه الندوة من برامج وآمال وتوصيات.

\*\*\*

وقد صدرت عن الندوة التوصيات التالية:

#### ١- التوعية وتثقيف المجتمع

لفت الانتباء وإثارة الاهتمام، ودفع جهود الرعاية والعناية بالحرف اليدوية، وبذل الطاقات لحفظها، وإسائها رقطويرها، اما تشغه في حصارتنا من حيز كبير، وما تحمله في ذاتها من فن رفيع، وما تتبوأ من مكانة سامية، وتعثل من قيمة فنية نادرة.

#### ٢- الأصالة والتكنولوجيا الحديثة

إن العودة إلى الجذور صنرورة قومية وحصارية، وإن صون الذاتية الثقافية بيداً بالتحرر من التجعية الغربية الفنية. إن عصر الدنية والثانية والإنتفاح الطالمي للدول، يشهد غزوا مدنيا وتغنياً على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات، وتكاد السمات المعرزة الحصارات المختلفة أن تتلاشي وتضيع معالمها أمام هذا الغزو، فهناك خلط في كافة مجالات الحياة إن عامل السرعة ومحاولة اللحاق بالتطور العالمي السريع، جمل تقدمنا في بعمن المجالات لا يرتبط بأساسيات حصارتنا، ولا ينبع من نرائنا، ولكنه كان دخيلا معاقد يهدنا



معالى الشيخ أحمد زكي يماني يلقى كلمة مؤسسة مشارق الدولية



الدكتور أكمل الدين احسان أو غلى مدير عام مركز ارسيكا



إنعام سليم مدير عام المنظمات الدولية والإعلام الخارجي بالعلاقات الثقافية الخارجية لوزارة الثقافة المصرية



السيد أندراس فينكاتا شيلوم ممثل المدير العام لمنظمة اليونسكو



من اليمين أحمد المفتى، علم القيم، أسعد نديم، نزيه معروف، محمد تورى، وعفيف بهنسي

بنقدان سمتنا العصارية وأصالتنا التراثية، فنفقد الطريق بين المصارات. إن هذا الوضع الغطير يستدعى إعادة النظر والتركيز على سمتنا وهويتنا العصارية المنميزة في كل مجال موال من المجالات، وأن تنبذ كل ما هو غريب عن حساراتنا أو يتحاربتا أو تقاليدنا، وأن نسمي بكل قوة وعزم وتصميم لحماية تراثنا التقليدى وتطويره، وضمان استمراريته جيلا بعد جيل، هفاطًا على تقاليدنا وعاداتنا وصبغتنا المميزة للمابين العصارات والأمم.

#### ٣- الحكومة والرعاية

أن واجبنا يمتد للحفاظ على الخبرة الفنية التي يتوارثها غفلة هذا الفن من الغانين العرفيين ورعاية مهارتهم العرفية في تنفيذ تلك الأعمال المبهرة، وأن تكون رعايتهم ورعاية شاملة تصون هذه الأصالة الإبداعية، وتلك الخبرة الفنية وتصحيها، وتمعل على نقل خبرة هولاه الغانيين المحرفيين المتميزين في فن الزخرفة الإسلامية إلى أجيال متعاقبة، بهنف تصقيق التواصل الثقافي بين ما كان و ما هو كائن، هذا يتمثل بإنشاء مركز تدريب دولي في مدينة ممثل لمن الزخرفة الإسلام، يكون في الوقت ذاته مترا لرعاية مبدعي هذا للسيدان والاقتمام به وين وقعية الآفاق أمام عرض منتجاتهم،

#### إحياء وإعادة استعمال التصاميم القديمة

الدعوة التنشيط وإعادة إحياء واستمرار عطاء فنرن زخرفة الحرف اليدوية عبر العصور حتى يمكن المحافظة على صبغتها التقليدية، بما يؤمن زاداً غنياً لمصادر عمل الحرفيين المعاصرين.

كما يترجب تحديد المجالات الفنية التي تعكن روح التراث الإسلامي، ثم محاولة استغلال أهمية الفن الإسلامي، من خلال وضع مخططات تستهدف إعادة تقييم مفهوم النشاط الحرفي، واتخاذ التدابير التي تضعن الإبداع والبحث، وتنظيم التكوين الحرفي، وتحديد طريقة التحاون في هذا المجال.

#### ٥۔ التعلیم والتدریب

تفعيل دور فنيي الزخرفة الإسلامية كأداة مميزة للمنتج العصري الأصيل من خلال :

البحث والتأصيل لعلوم فن الزخرقة الإسلامية، والتتقيف
 من خلال توزيع الجهد بين الكليات والجامعات، ومراكز
 الأبحاث ومشاريع طلبة الدراسات المتخصصة.

 التصميم والتعلوير والابتكار ومهمتها ربط المنتج العرفى بالاستخدامات الفعلية في إطار اقتصاديات التكلفة للمنتجات المختلفة، بهدف نقديم منتج متطور تتوفر به عوامل الجودة، وبأسعار متفاوتة في متناول القوة الشرائية الملائمة.

 دعوة المكاتب الاستشارية التلقيف منسوبيها، واستخدام الكمبيوتر لمساعدة الحرفي والغنان بهدف توفير الوقت وصبط العددة.

#### ٦. الآفاق المستقبلية للتسويق

وزيادة نسبة الدكون الحرفي الزخرفي اليدوى في المنتج،
 بما يتلائم مع الأذواق المختلفة والقدرات الشرائية المتفاوتة.
 كما ينبغي وضع نظام لرقابة الجودة ورقابة الكلفة، من خلال تدريب كوادر على الصلعة.

الترويج الجيد من خلال تثقيف المجتمع وتوعيته،
 بأهمية وجمال فنون زخرفة حرف العالم الإسلامي.

معرفة السوق وتحديد العميل المستهدف وقدرته
 الشرائية، وبالتالى تحديد مواصفات المنتج المطلوب، وسعره
 الممكن والجودة المطلوبة، وتحديد طرق العرض المناسبة.

دراسة سوق الممولين، بهدف استقطاب الموارد المساعدة
 للإنشاج والمخــزون، من خــلال إعــداد الدراســات الماليــة
 والتمريقية المقدمة للجهات التمويلية.

 دراسة السوق المنافس، بهدف الإحامة من خلال وعى كامل بظروف المنتجات المنافسة وعيوبها وميزاتها وأسعارها ومكوناتها، وأسعار موادها الأولية والبدائل الممكنة، وتثقيف الغنانين والحرفيين الاستخدام ما يلائم الحفاظ على الجودة، مع خفض الكلفة ورفع القيمة المصافة.

 دراسة سوق الأنظمة والضرائب والجمارك، بهدف التعرف على إمكانية خفض السعر النهائي للزبون، بإزالة أكبر قدر من العوائق المالية، بما يؤدى إلى تشجيع حركة التسويق والتعامل بهذه المنتجات.

#### ٧۔ البحث والتوثيق

الدعوة التشيط حركة الدراسة في ميدان زخرفة العرف، والعمل على توثيقها وتبريبها، من خلال إنشاء بنك معلومات حوال المعطيات والتصمعيمات المتوفرة في فنون الزخرفة الإسلامية، وبالثالي وضعها في متناول مركز تدريب دولي حول فنون الزخرفة، كمرجع مهم للحرفيين والباحثين والمتدريين في هذا العيدان.

#### ٨ ـ دليل فنائى الزخرفة في العالم الإسلامي

#### ٩. برنامج دولى إقليمي لتنمية الحرف البدوية

تقديراً لجهود مركز الأبحاث للتاريخ والغنون والثقافة الإسلامية بإستانبول (أرسيكا) ومنظمة البونسكو ومنظمة اليونسكو ومنظمة اليونيدو في مجال تنمية وتطوير العرف اليدوية، فإن اللنوة تنعو الجهات الثلاث الشماون فيما بينها ومع الجهات العاقبة غيد دول، منظمة المؤتمر الإسلامي الشهوش ببرنامج إقليمي دولى للتعاون في تطوير فنون زخرفة الحرف الإسلامية الدن.

هذا ويفتئم المشاركون هذه المناسبة التعبير عن عميق تقدير هم السيد الرئيس حافظ الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، لتكرمه بتقديم رعايته الخاصة لهذه الندوة، والتي كان لها الأثر العليب على المداولات .

كما يعبر المشاركون عن سعادتهم بالحفاوة الكريمة التى استقبارا ابها ، والتنظيم الدقيق الذي لمسوه ، خاصين بالشكر ، زراة الثقافة السروية ، وعلى رأسها السيدة المكتورة تجا العطار ، وزيرة الشقافة ، ومركز الأبحاث للتاريخ والقنون والثقافة الإسلامية بإستانيول ، والثعاون المفحر لمنظمة اليونسكر ، موسسة مشارق الدولية .

كما صدر بيان دمشق الدولي حول الزخرفة في حرف العالم الإسلامي اليدوية.

وقد صدر عن الندوة بيان تعرض للترجهات المستقبلية الفـاصـة بتطوير فنون زخـرفـة الحـرف فى العـالم الإسـلامى خلال المرحلة القادمة، جاء نصـه كالتالى:

إيمانا منا بأهمية مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادى فقدان القيم والتقاليد الإسلامية التي تنيز هذا الميدان، بهدف المحافظة على الطبيعة المتميزة لهذا الجانب الحرفي من تراثتا الإسلامي، وإحساساً عنا بمدى الحاجة الملحة لحماية فنرن خيرقة الحرف، والمهروض بها وحمايتها، والعمل على نشرها، والتعريف بها كتراث معطاء لهذه الأمة، وإذ نعي أهمية ترفر البيانات المضرورية للاهوض بهذا الدولان، الواجب ترفيرها من خلال جهود مشتركة من قبل كافة المحبين-

مؤسسات وجهات حكومية ودولية وأهلية وأفراد، وإذ ندرك ما للتمويل من ضرورة قصوى، لتنفيذ مشروعات التطوير المنشودة، مما يستدعى تصنافر جهود الرعاية المشتركة فى هذا الصنده، نقرر بالإجماع ما يلى:

إنشاء مركز تدريب دولى لزخرفة الحرف البدوية فى مدينة دمشق، لتأهيل وتدريب حرفيى العالم الإسلامى على مختلف الوسائل والملرق المستعملة فى ميدان فنون زخرفة الحرف البدوية فى مناطق العالم الإسلامي كافة،

مناشدة الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل والمنظمات الدولية دعم هذا المركز، ومده بكافة مستلزمات النشغيل والتطوير لخدمة حرفي المنطقة.

الدعوة لإنشاء صندوق تمويل دولى لدعم هذا المركز، بما يؤدى الى تأمين عائد ثابت له يضمن استمرارية النهوض

العمل على تنظيم برامج تنافسية الشباب الحرفى، لحقهم على الابتكار والإبداع فى تنمية فنون زخرفة الحرف، ونقديم حوافز عالية لدفعهم المشاركة بها، والوصول إلى حرف متجددة دائماً فى هذا المجال.

الطلب من وزارة الثقافة في الجبهورية العربية السورية ومن مركر الأبحاث الشاريخ والقنون والشافة الإسلامية باستانبول، أوسيكا، التابع استغمة المؤتمر الإسلامي، تعميم هذه الوثيقة على كافة النول الأعصناء، والإشارة إليها في كافة الاجتماعات والمؤتمرات القائمة.

الدفع باتجاء تحسين أرضاع الحرفيين ومبدعى فن الزخرفة الإسلامي، وتقدير المساهمة التيمة التي يقومون بها النهروض بهذا الجانب المهم من تراثنا، وإعطائهم المكانة اللائقة في المجتمع.

فتح نوافذ العرض المتاحة لعرض منتجاتهم، بهدف تأمين مجالات التسويق المناسبة لهم.

الاهتمام بالتعليم والتدريب كجانب مهم لتأهيل الشباب الحرفي ودوام الابتكار والإبداع.

مناشدة وسائل الإعـلام المرئية والمسـموعة والمقروءة، تأكيد الاهتمام والتعريف بعطاء العرفيين، وأهمية دورهم في صنمان بقاء وإضاع تراث الزخرفة الإسلامية.

وقد شارك عـدد من الخـبـراء والأسانذة المصــريين المـتـخــــمــين فى هذه الندوة الدولية بعـدد من الدراســات والبحوث، فقدمت الأستاذة الفثانة سوسن عامر دراسة

عن ،إبداعات فن الزخرفة في الحرف الخشبية الإفريز الغشبي في جامع بن طولون،

وقدم الأستاذ الدكتور محمد على حسن زينهم الأستاذ بكاية النون التطبيقية بجامعة حاوان بحثين، أحدهما عسن تأثير فن الزخرفية الإسلامية على القنون الروبية (النهضة، الاستشراق - المدارس القنية الحديثة)، والشاني عن «الاستفادة من الأساليب العلمية في توميم الأعمال القنية الاسلامية».

كما قدم الأستاذ الدكتور صلاح أحمد البهنسي، استاذا المدارة والفنرن الإسلامية في قسم الآثار بكلية الأداب في جامعة المنيا، دراسة عن «التصميهات اللرخرفية على العمارة الإسلامية الليبية في العصر العثماني الأول والعمر القرمائلي،

كما شارك الأستاذ صفوت كمال، خبير الغنون الشعبية والأستاذ غير المتفرغ بالمعهد العالى الغنون الشعبية، أكاديمية الغنون، القاهرة، دراسة عن افقون النخرفة -الأرابيسك - كعامل رئيس ملازم لتراثدا المعماري

كما قدم الأستاذ عن الدين تجيب مدير عام المراكز الفتية بالمركز القومي الفنون التشكيلية بمصر، دراسة عن تشعية فنون الزخرقة في الحرف الإسلامية في مصر والموضع المراهن، وذلك بالإضافة إلى جهده مع الغنان الأستاذ عصمت داوستاشي والأستاذة إنعام سليم في إعداد خلاح وزارة الشقافة في المحرض الدولي لروائع فنون زخرفة الحرف اللادية، وقد تضمن المعرض نماذج من هذه الغنون مع شرائط للفيديو ومطبرعات توضح هذه الفنون.

كما شاركت الأستاذة إنعام سليم مدير عام المنظمات الدولية والإعلام الخارجي برزارة الدولية والإعلام الخارجية برزارة الثقافية الخارجية برزارة منظمة الغنون الشعبية الدولية ببحث عن «دور العلاقات الثقافية الخارجية في التعريف بالحرف التقليدية الإسلامية ودعم وجودها في المحافل الدولية في البحث عن فرص تسويقية جديدة لها».

كما شارك الأستاذ الدكتور أسعد نديم، منشئ معهد الشربية لتنمية فن بلادنا وأستاذ وعضو مجلس معهد القنون الشهرية التنمية القنون في القاهرة، وممثل المستدوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي في مشروع قريقي وترميم بيت السحيمي، ومدير المشروع، وقد أرضح الدكتورأسمد تجريته في إنشاء معهد المشربية لتنمية فقون بلدنا، وكذلك مراحل ترميم بيت السحيمي وهو أحد البيوت الأثرية في حي الجمالية بالقاهرة، وذلك بالإضافة إلى رئاستة اللجاسة في حي الجمالية بالقاهرة، وذلك بالإضافة إلى رئاستة اللجاسة عدم التعامدة المجاسة عدم التعامدة المجاسة عدم التعامدة المجاسة عدم التعامدة المجاسة المجاس

كما قامت الأستاذة الدكتورة نوال المسيرى مديرة معهد المشربية لننمية فنون بلدنا بحضور هذه الندوة كمراقبة ومتابعة لجميع أعمالها . وفي الراقع لقد تكاملت جهود جميع المشاركين في هذه الندوة وكذلك الذين حضروا فعاليات هذه المشاركين في هذه الندوة وكذلك الذين حضروا فعاليات هذه والمعلقة للعفاظ على فنون الزخوفة في حرف العالم الإسلامي اليدوية ، وإثارة رصح جديدة وجدادة في تنمية هذه القنون، ورعاية أصحابها من ممارسين ومبدعين، لتواكب في مصيرتها الفنية النهضة العلمية والفنية التي تضمل العالم الإسلامي و تذوي تثافة.



## مهريكاك لالإسماجيلية لارولى للفسنون الشعبسية

#### دعاء مصطفى كامل

فى مدينة الإسماعيلية ـ فى شهر أغسطس وتحت إشراف منظمةكان رسيوف، العالمية ـ يكون اللقاء فى دمهرجان الإسماعيلية الدولى للقنون الشعبية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فى حفل افتتاح المهرجان فى دورته الثامنة ارتفع الهرم - الرمز الأكبر للحضارة المصرية - عن أبطال السير الشعبية وممثلى الفرق الشاركة فى المهرجان، ثم عاد ليحتويهم مرة أخرى فى ختام المهرجان، للتعبير عن تواصل العطاء المصرى الحضارى على مر العصور، وتجسيد روح المحبة والصداقة بين الشعوب.

وفى مهرجان هذا العام شاركت أريعون فرقة، ممثلة نشلاث وثلاثين دولة. وقد تنباينت هذه الفرق من حيث كونها فرق هواة أو فرقا قومية، كما تباينت أساليبها في تقديم فنونها الشعبية؛ بين محافظة على تراثها ومؤدية له كما هو، وبين مطورة له مع الإبقاء على عناصره الجوهرية. ومن هذه الغرق المشاركة.

> فرقة لاسياما دى تياردا - فرنسا: وقد أسها الشاعر ،جوان نيكولا، عام ١٩٥٧، ويعنى اسمها ،فجر نيس، ونضم مائة فنان من الهواة.

> وتعد هذه الفرقة واحدة من أهم الفرق الفرنسية التى تهتم بفولكارر بلادها خاصة ونيس، في احتفاظها بالزى الشعبى للصياد وجامعة الورود، وتستخدم الفرقة الآلات الموسيقية التقليدية لمدينة نيس مثل آلات النفخ والإيقاع، كما ضعت آلات أخرى مثل الأكورديون والتروميت والكلارنييت.

> فرقة وادى القصور السبعة - لوكسمبورج: وقد تأسست عام ١٩٥٧ في لوكسمبورج حيث تتعانق مجموعة

من اللغات (اللكسمبورجية والغرنسية والأنمانية والإنجليزية)

. فهذا التعرع اللغوى مع الإرث الشقافي التاريخي جمل
لرقصات الغرقة شكلاً بأخذ من القديم والحديث على حد سواء؛
فتقدم الغرقة رقصات تنتمي إلى المصمور الوسطى، وإلى
القريفين الثامن عشر والناسع عشر، وكذلك الرقصات الريفية
بأزيائها وعاداتها الخاصة.

فرقة مسرح بولاج للرقص الشعبى -أذربيبان: ويقوم أعضاؤها بدراسة الفواكلار وتقديم عروض من احتفالات أفربيجان. وقد قدمت الفرقة عدة

لرحات مثل وحدة الموسيقى الشعبية والأزياء المحلية وغلهما في أقاليم أذريبجان المختلفة، مسئلهمة . بصنفة خاصة . فواكلور إقلوم القوقاز الواقع على بحر كاسبيان، وقد تأسست اللغوقة عام 1990 .

قرقة كولوبوساتكو. البوسنة والهرميك: رمى فرقة حديثة النشأة (٢١٩٦٦)، وقد قنمت الفرقة رفساتها مطريقة مبتكرة تنصق مع منطلبات العرض الهمامليري، مسئلهمة الأزياء الشعبية التقليدية اللماطق المختلفة في البوسنة، ومسئلهمة، أيضاً، بعض عناصر الذي من العناطق المجاررة، وتتميز رقصائها بالعوبية والسرعة. وهي العرة الأولى التي تشارك فيها الغرقة في المهرجان.

فرقة المسرور - تونس: تأسست عام ١٩٥٥، ونتسم عروضها بتقديم التراث الشعبى التونسي في شكل معاصر، واضعة متطلبات العرض الجماهيري في حسبانها. كما نقدم الأزياء الشعبية المدموزة التي تنتمي إلى مدينة صنافي.

قرقة أرياتا تيرانا - ألهانيا: بمثل المشاركرن فيها أربعة أقسام: الأوركسنرا الشعبي، المغنون، الراقصون، ورفق النفاء والمرف على آلات اللغة. وقد قدمت الغرقة عدة وقصات مثل معظم الأقاليم الألبانية، ويذلك فامسلا خالتي على الآلات الشعبية الألبانية كالطبول والمزامير. وتتعيز الغرقة بزيها الشعبي الذي يجمع بين كل عناصر الذي في الأقاليم الأبانية، وقد تأسست عام ۱۹۷۱.

قرقة برولوكو دى جافيو - إيطاليا: وتتكون من خمسة وعشرين عضوا يجمعهم الاهتمام بالثقافة القديمة . وام تقم الغرقة بتغيير الشكل القديم الزي حفاظاً على جزء مهم من التداريخ الثقافى؟ فتحتفظ بثروب الفرح التقليدي، وزى الأعياد المكنى من علماء للزأس وثرب أحمر بحزام من الستان وشرائط مارقة وانتلان فضية إصافة إلى قميس الخصر بزهور مرزيديا، منها رقصة (سوهوري هوروي) التي يتم فيها التشابك بالأيدى على صدوت الهوسيقى، ورقصة (سويال التشابك بالأيدى على صدوت الهوسيقى، ورقصة (سويال نيزد) التي يشترك فيها الزجال والنماء وهم يدورون في انجال اليمين، أما رقصة (سوياسو توزر) لقتم بالإيقاع البطىء .

وقد كرم المهرجان، في دورته الذاملة، خمسة من الرواد هم : اسم القنان زكريا الهجاوي (١٩١٤ - ١٩٧٥): الـذي كان رائداً في مجال جمع التراث الشعبى المصري وإحيائه، وساهم في إنشاء قوافل الثقافة الجماهيرية، وهو صاحب إهياء إيالي رمصان الثقافية، كما أنشأ قرقة الفلاحين.

ـ اسم الموسيقار شعبان أبو السعد (۱۹۸۸): وهو أول موسيقى مصرى يقود أوركسترا القاهرة السيمفونى، وقد ساهم فى إحياء الموسيقى الشعبية .

- اسم الغنان التشكيلي مسلاح عبد الكريم (١٩٧٥ - ١٩٧٨) الغرنسي، (١٩٨٥ - ١٩٨٨): الذي سجلت أعماله في قاموس (لاروس) الغرنسي، وكان أول مثال مصرى يحصل على ميدالية الشرف الدولية من بهنالي سانباولر لعامين متناليين.

- الشاعر عبد الرحمن الأبنودى (۱۹۲۸ - ): وهــو صاحب إسهامات بارزة فى تجديد قصيدة العامية، إضافة إلى اهتماماته فى جمع بعض عناصر المأثور الشعبى الأدبى وتوثيقها.

ـ الأستاذ قاروق خورشيد (۱۹۲۸ ـ): مقرر لجنة الغون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وصاحب الكثير من المؤلفات التي تراوحت بين الكتابة الإيداعية والدراسات الشعبية.

وعلى هامش المهرجان أقيمت ندوة علمية تمت فيها منافشة كذير من الدراسات على مدى سنة أيام. وسنتوقف، هذا، مع أربع دراسات قدمت من باحثين صينيين - حيث توجد بالصين مدرسة عريقة الرقس الشحبي - محاولين الدمرف على أتراعه التي تختلف تبعاً للقوميات الكليرة في الصين ، والعادات التي تتمثل في كل رقصة، والجهود العذولة العلور هذا الرقس.

- يقدم د. وانغ لان - كلية اللغة العربية، جامعة الدراسات الأجنبية، يكون - دراسته عن : «العادات والتقاليد في رقصات القوميات الشعبية الصيونية؛ حيث تصم الصين ٥٦ قومية، وقومية «هان» هي قوام الأمة الصينية، ويالتالي فإن رقص هذه القرمية هو الرقص الشائع في الصين كلها وهو الرقص «يانقو» وفيه لابد أن يمسك كل راقص بيديه مروحة ماونة وقوطة مربعة، يرقص ويلعب بهما كأشكال الأزهار المختلفة؛ للتبييز عن القوحة والسعادة.

روقصة دهايدان، هى الرقصة الشعبية لقومية التبت، و دهايدان، هى شريطة حريرية ببضاء طويلة ترمز إلى السعادة وحسن الحظ والشوفيق، ويرقص الأهالى هذه الرقصية فى مناسات العبد وتكريم الضيوف وحفلات الزفاف.

أما قومية دائى، فإنها تحب الطاروس وتعدمه كثيراً، ويشبه أهلها الفتاة بالطاروس الذهبي، وفي رقصهم يقلدين حركات الطاروس دائماً، وهم يرقصون هذه الرقصة الاحتفال بالأعياد الشعبية مثل عيد العياه؛ ولذلك فالطاروس والمياه والفتاة الجميلة هم مصمون ثلاثي للرقص الشعبي لهذه القمة.

والدراسة الثانية بعنوان «الرقص الشعبي الصيني كالسور المشافر يحتاج إلى تعمير، وقد قدمها د. تشافغ توين شنون - قسم الرقص الشعبي، معهد الرقص ببكين - والتي يشرح فيها أراءه بخصوص المواد التدريسية القديمة، حيث يرى أنها ناقصة؛ إذ تشتمل على الأنواع الخمسة الكبرى من الرقصات الشعبية الصيدية . وهر الرقصات الشعبة الكبرى من الرقصات الشعبية الصيدية . وهر الرقصات المثلة لقومهات: هان، الشعبية الصيدية . وهر الرقصات المثلة لقومهات: هان،

الثبت، منغوليا الداخلية، ويغور، كوريا ـ فهى بذلك لا تعبر عن الرقصات الشعبية الصينية كلها ـ ولذا يرى أنه لابد من العودة إلى الشعب والحياة للدراسة التطبيقية والنظرية .

ويرى أن الجهود لابد أن تركز لتقديم فنان عظيم، لا مجرد مشتغل بالرقص فقط.

ويتابع هذه الفكرة د. قار دون ـ معهد الرقص، بكين ـ حيث برى أنه من المنرورى أن يتم البحث في سمات الرقص الشعبى الصيني، وأن يتم استخلاص السمات المشتركة والسمات المختلفة، وعلى أساسها تكتب سلسلة جديدة للمواد الدراسية الرقص الشعبي، وذلك حسب شخصية ومزاج القوميات المختلفة، أو حسب إيقاع الرقصات الشعبية، وكذلك يجب الإفادة من أساليب الرقص الحديث.

والدراسة الأخيرة قدمها دمين وين جين ـ رئيس قسم الرقص الشعبي، معهد الرقص ببكين ـ وهي بعنوان: «الأفكار في تطيع وتدريب رقص بانقو، ويرى فيها أن السمة المميزة للرقص الشعبي للصيدي هي الجمع بين الرقص والغناء والموسيقي، وبالتالي يجب تدريب وتعليم كفاءة الرقص التي ثمنا: بهذه القدات.

\*\*\*

وينتهى المهرجان، بكثير من النجاح، وكثير من الأسئلة حول إمكان استمراره كل عام، أو تغيير هذا الموعد، وكذلك حول تمويل المهرجان، وعدد الغرق المشاركة.



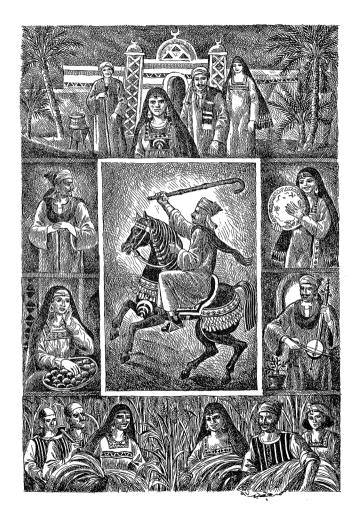





## هبت الطوطم وأساطيرالهنود الحمة

جــمع: فلاديمير هولباك ترجمة: راوية صــادق عـرض: رأفت الـدويـرى

> صنمن سلسلة (آفاق الترجمة) التي تصدر عن هيئة قصور الثقافة صدر كتاب بعنوان ،هبة الطوطم - أساطير الهنود المعر، قامت يترجمته راوية صادق عن كتاب فرنسي بعنوان:

Contes et Legonos des jndiens Damerii que

وترجمته بالعربية حكايات وأساطيرهنود أمريكا وقد جمعها بالفرنسية Ualdimiiir Hulpach فلاديمير هولباك

وبعد مقدمة المترجمة هناك عنوان داخلي:

«حكايات الغليون الهندى»(١) وسنت عرف على الغليون الهندى وماهيته في حينه.

وسيقوم الغليون الهددى بحكى حكاياته أو لدقل حكايات ر الهنرد التحمر ـ فى حمى صعفير وذلك خلال ليال ثلاث ـ وفى نهايتها يكشف الغليون سره الكبير بعد مغامرته الكبرى، ثم يتحرل بعد الكشف إلى رماد .

وقبل الدخول في حكاية الغليون الهندى فصد لا عن المكايات التي سيحكيها، يجدر أن نقرأ هذا المقطع من مقدمة المتوحمة.

اتعرد أهمية هذه الحكايات إلى أنها تقدم لنا تراث الهنود الحمر الشفاهي درن وسيط كما تناقلته قبائلهم أباً عن جد فتقدم لنا الصررة الأخذري (الحقيقية والأصيلة لقعب باسل تعرض لما لنا المساورة الزائفة التي دأبت قدرات الإعلام المختلفة من خلال المساسلات الأمريكية المصر الذهبي للغرب (الذي يعني في حقيقة الأمر عصر إبادة الهنود العمري وفي أفلام رحاة البقر التي حاربت عزر الرجل الأبيض لهذه الأمر رحاة البقر التي حاربت باعتباره عملاً مشروعاً بل صنرورياً القضاء على ما أسعنه باعتباره عملاً مشروعاً بل صنرورياً القضاء على ما أسعنه بورية الإنسان الهندي،

الغليون الهندى، ما حكايته؟! كيف خلقه خالقه الروح الأعظم؟!

ذات يوم بعيد ، في زمن الأجداد الأوائل عندما كان السلام لا يزال سائداً في وطن هنود أمريكا، ولم تكن قد ظهرت بعد في أفق البحر الكبير سغن الوجوه الشاهبة (يقصد الغزاء البيض) دعا الروح الأعظم زعماء كل القبائل الهلدية في اجتماع رسمى مهم، وقبل ذلك كان قد كلف جميع العيوانات لتقوم بفتل الأحجار والطين وهيكل من الأخشاب إلى موضع حدده الررح الأعظم الذى أخذ يتقحص بدقة وهو جالس قوق عرشه بالكرخ الهلادى الملصوب قوق السحاب - الاحجار والطين ويقرزها ويحتفظ بأفصالها فى كومة ، ثم أخذ شهيئاً عميناً ونفخ بكل قونه فى الكومة الصغيرة فتحولت إلى تراب ناعم، بمحدثة بلل الررح الأعظم اصابامه بماء البحيرات والأفهار ثم حوله إلى ، عجيئة، شكلها بينما يهمس برقية محرى، ومكنا خاتى المقدون المهددي المؤدن ، ثم قدمه الروح الأعظم هدية إلى زعيم الشعب المقدام ، ثم شرح له قدرات الغليون السحرى القادر على تسجيل كل ما يسمعه كل من سيمأله فى المستقبل مهما مضت عليه من سوات، ثم أنهى الروح الأعظم كلامه للزعيم قائلا: فلنحوس على أن تحكي شفاهكم بحكة تجربتكم عن حياة الناس والحيوانات فى تحكي شفاهكم بحكة تجربتكم عن حياة الناس والحيوانات فى المالم الحالى، خذ هذا، هو الغليون السحرى.

وبمجرد أن تلقى الزعيم الغليون الهندى تبدد الروح الأعظم إلى دخان في نسيم الغروب.

وظل الغليون الهددى ينتقل من فم لفم وهو يسجل فى ذاكرته كل كلمة من كلمات الأساطير القديمة التى حدثت ليلة أن اجتمع زعماء كل القبائل الهندية حول نار كبيرة أشعارها بعد أن تقوا الغليون الهندى هدية من الروح الأعظم ولكن بعد أن غرت الرجود الشاحية (الغزر الأبيض) بالاد الهند ويدأت الحريب معهم التى انتهت بطرد الهنود وأصحاب البلاد من أراضى صيدهم القديمة، سقط الغليون الهندى فى النسيان الكامل وظل معدداً فى التراب وحيدًا لا يصحه أحد أى اهتمام.

ولكن حدث ذات يوم أن صبياً صغيراً (من الواصنح أنه ابن لأصد الذواة البير فرقة في لأصد الغزاة البيرن ) كان يلعب في منطقة البحر فرقة في شرك هذا الشيء الغريب فالنقطه واخذه معه إلى البيرت رصمل على تنظيفه ورصقاته عدة مرات إلى أن أعاده إلى جماله الأول، ولقد لاحظ الصبي أن الغليون الذى يرقدة أمامه على الدربيزة ليس مجرد (بايب) عادى مثل أن (بايب) إذ إن النوين يتحرك أحياناً ركانه يتحمل كالمستيقظ من اللره.

وعندما حل المساء، وأشعل والد الصبيى الصغير العطب في المدفأة وامتلأت الغرفة برائحة طيبة وبظلال عريبة فإذ بالغليون يطلق نفثة غير محسوسة من الدخان بعدها شرع

يحكى ويحكى ويحكى حكايات وأساطير كان قد سجلها في ذاكرته منذ القدم وذلك خلال ثلاث ليال.

فى الليلة الأولى حكى الصبى الصغير الحكايات والأساطير التالية:

- (١) الضوء الأول
- (٢) من الذي أتى بالشمس
- (٣) أسطورة النار والطوفان
- (٤) كيف أتى الهنود الحمر إلى العالم
  - (٥) الحلبة البيضاء في السماء
    - (٦) الثعبان القوس قزحى
      - (٧) الأطفال الضائعون
    - (٨) حكاية المرض والطب
    - (٩) شجرة الهندب البرية
    - (١٠) شعر السيدة العجوز
    - ) -- ( . )
    - (١١) هبة الطوطم
    - (١٢) الهنود الحمر والموت
      - (١٣) الأغنية الأبدية
      - (١٤) الصخرة المقدسة

ونظراً لصنيق الوقت والانساع المتماح سأصغطر لعرض بعض نلك المكايات والأساطير رخاصة تلك التي تدور حول الموضوعات الوجودية والكونية كالخلق ـ الميلاد والموت ـ المرض والطب ـ الثار الطوفان .

وفي هذا الصدد تقول المترجمة في مقدمتها ـــ

وواذا ما استعرضنا نسيج الأساطير العي لمحنا . خاصة في الثليلة الأولى - محاولات لتفسير العالم متخذة شكل صورة شميرة كتفسير الشأة الاولى للإنسان (الهندى) واكتساب بشرة الهنود للزن الإحمر . فيما نلمح المعادل الاجتماعي المعتقدات الشائعة بين العامة اكالإعلاء من دور (الفعل) على حساب (الذهن) . وتأخذ الأسطورة باحقوائها على القفسير كأحد عناصرها سطوة العقيدة قتسى لترسيخ معتقدات وأطر قكرية تتواه والظروة الاجتماعية لشعبها،

في الليلة الثانية

بينما الغليون الهندى ينفث سحابة من الدخان في الهواء قال للصبي, الصغير كتمهيد لحكاياته:

لقد عاش الهلود دائماً في الهواء الطلق وعرفوا لغة العيوانات واللبانات، فقد كان يمكن لجدول ماء في الغابة -مثلا أن يقول لهم:

إنتى أغنى عندما ترتوون من مائى، كمما تقول النار للصياد الهندى أنا أختك، أنا أحميك من البرد والحيوانات المنارية . وتهتف الأعشاب الصياد فى خجل: أنا أختك ويمكن لك أن تقرأنى كما تقرأ فى كتاب . ولعل ما يقوله الغايون الهندى للصبى الصغير يؤكد ما جاء فى مقدمة المترجمة.

فلنلاحظ هناً إيمان الهنود الحمر بوصدة الوجود العام وثلاحم المعوانى والطبيعى والإنساني وانسجامهم في كل واحد في روح الوجود المتجددة أبدًا،

ولقد سأل الصبى الصغير غير المتشكك نوعاً ما الغليون الهندى: وهل كان ذوو البشرة الحمراء يفهمون ذلك حقاً؟

فأجاب الخليون الهندى: بالتأكيد، بل ريفهمون أشياء أخرى كذلك فهم يعرفون عادات الحيوانات جيداً مثل معرفتهم بقدرة الأعشاب على الشفاء. إنهم بكلمة واحدة يعرفون الغابة مثل معرفتهم بما في جيربهم وسأحكى لك الليلة بعض الحكايات التي سبجلتها في ذاكرتي عن الطبيعة والحيرانات فأنصت جيداً .

حكايات الليلة الثانية

- (١) كيف أصبح للهدود أحصنة
  - (٢) اليومة والفارة الصفراء
    - (٣) الأيل المسحور
  - (٤) طائر الكركى الذهبي
  - (٥) عندما يتشاجر الأصدقاء
    - (٦) صداقة القضاعة
    - (٧) الأيائل والذئاب
  - (A) القط المتوحش والأرنب
- (٩) كيف حصل الثعبان على أسنانه السامة

- (١٠) الظريان والروح الشريرة
  - (١١) الفراولة
- (١٢) الذئب الأمريكي الصغير والثور الأمريكي أبيسون
  - (١٣) العش وطائر العقعق
    - (١٤) الحوت والغراب
  - (١٥) كيف فقد الابوسوم شعر ذيله
    - (١٦) القندس والشيهم

واضيق الوقت أو الانساع المناح سأهنطر إلى التخاضى عن عرض حكايات الليلة الثانية خاصه وأنها حكايات وأساطير عن الحيوانات الهندية وتلك كما تقول المترجمة في مقدمتها :-

«لا تشكل ظاهرة منعزلة عن تراث باقي شعوب العالم إذ يمكن فأن نرى فيها الكثير من الملامع المشتركة لتراث العالم كله ولتراثنا العربي بصفة خاصة فالعبوانات الهددية على العبيل المثال تعبش كما حيوانات كليلة ودمنة رحيوانات الشاعر الفرنسي لافرنتين في مجتمع ذي طبيعة إنسانية التحمل بذررها بعض الملامع الإنسانية ، وتهدف حكايات الحيوان إلى تفسير الظراهر الطبيعية وتقديم الخبرة والنصيحة بدرجات تفسير الظراهر الطبيعية وتقديم الخبرة والنصيحة بدرجات متفارتة ، كما أن بعض تلك الحكايات الحيوانية قد تم توظيفها كنند اجماعي غير مباشر، ولكن حيوانات الهدد المعر تعكس على المقام الارل - كما سبق أن ذكرنا - نعكن الإيمان بوهدة في المقام الارل - كما سبق أن ذكرنا - نعكن الإيمان بوهدة.

بعد أن أنهى الغليون الهندى حكايات الليلة الثانية لم يعد يطلق سوى خيط رفيع من الدخان فسارع الصبى الصغير لمناله سوالا آخر قبل أن يصمت تعاماً:

هل كانت الحيوانات والناس دائماً في تفاهم هكذا في بلد الهند؟!!

وهنا حكى الغليون الهندى للصبى عن المحركة الأولى بين الإنسان الهندى والعيرانات الهندية والتى انتهت بمعاهدة سلام بينهم - إذ قال رداً على سؤال الصبني الصغير:

عندما وهب الإله مانيتون، الأقواس والسهام للهنود وبعد أن تعلم البشر إشعال النار بدأت العيوانات تكره البشر؛ فقد طرد الصيادون الهنود العيوانات خارج أرامنى صيدها، وأصبح السوال الذى ينح على عقول العيوانات: من يملك أرامنى

الصيد في بلد الهنود، العيوانات أم البشر؟! مما أشعر البشر بالخوف فلجأوا الى الصخرة المقدسة ليتحصنوا بها ونظراً لكثرة عدد الميوانات التي تغوق أعداد البشر - فقد أعلات الحيوانات الحرب على البشر على إيقاعات طبول الحرب تقرعها المصافير فوق الأشجار، وفي المقابل استعد البشر بأقواسهم وسهامهم والحيوانات بدرها والطيور وجتى الحشرات. فقد تجمعت في تشكيلات قالية زاحفة الى الصخرة المقدسة.

هذا أشعل الهدود نارا كديرة أطلقت دخاناً كديثاً خانقاً وبمساعدة الربح، فأرشكت الحيوانات أن تختنق، وأطلت هزيمتها أمام البشر، وتم عقد معاهدة سلام بين الإنسان والعيوان على أساسها ثلثزم الحيوانات بعزويد الإنسان باللحوم والقراء مقابل أن يشعهد الإنسان بالا يقتل حيواناً إلا لمضرورة مطلقة.

بعد ذلك صممت الغليون الهندى تماماً ـ فأعاده الصبيى الصمغير بعناية الى علبة مقتنياته الثمينة، في انتظار حكايات الليلة الثالثة.

حكامات الليلة الثالثة والأخيرة

ما إن بدأت ظلمات الغروب حتى أخرج الصبي الصغير الغليون الهددى ووضعه فوق المائدة كالمادة منتظراً في شرق أن يبدأ الغليون الحكى، ولكن الغليون ظل مساماً ولم يبدأ التصفو من نومه إلا عندما ارتفعت شملات الثار في المدفأة، عندئذ فقط بدأت كلماته الأولى تفرج من محرقته تصحيها رائحة خففة عدنة.

كان هدود الغابات فى بلد الثلج الأبدى وهم يتحلقون حرل نارهم العالية مسئلهم مسئل هدود الجنوب أو هدود المراعى يتسامرون ويحكون أساطيرهم القديمة التى أحتقظ بها فى ذاكرتى للآن حتى أقصهها بدورى عليك على منوء النار المشتشة فى بينك.

فسأله الصبى الصغير رما الذى ستحكيه لى هذا الساء؟ فأجابه الغلبون: اعرف أنك تتوقع منى أن أحكى لك عن المحاربين الهنود المشهورين الذين كانت سهامهم تصبيب أهدافهم وعن التوماهوك فارس حرربهم فنشر الرعب فى صغوف الأعداء واكن الهنود الحمر لم يكثروا فى الحديث عن أعمالهم العظيمة بعكس الغزاة البيض ذرى الوجوه الشاحية الذين أكثروا من المباهاة بمآزهم فى كتبهم. إن أبطال الهنود

الممر كانوا يفاخرون لا بحروبهم وإنما بأفعالهم الإنسانية وأعمالهم لمساعدة الناس ليعيشوا الحياة بشكل أفصل.

الصبي يسأل: إذن عم ستحكى لى الليلة .

الغليون الهندى: حاول أن تتخيل جيشاً كاملا من الأرواح

فرد الصبى الصغير لا شعورياً: والسحرة - الشياطين والمردة!

فرد الغليون الهندي: الأرواح الشريرة كانت تعيش بين الهنود أنفسهم، وكانت أكثر الأعداء إزعاجاً لهم.

ويبدأ الغليون الهندى ليحكى عشر حكايات تدور حول الأشباح والشياطين والمردة وبيانها على التوالى: -

١ ـ شينجيبي الساحر وريح الشمال

٢. (هياواتا) الحكيم

۲۔ مغامرات مایا ہوش

٤- اوكتبو ندو والأوز البري

هـ ويلمبو الطواف

٦ـ البجعة الأرجوانية

٧. اهابوت آكل السحاب

٨ـ شافينيز وماء الحياة

٩ قصة نياجرا

١٠- كيف دفن الهنود فاس الحرب (التوما هاوك)

بعد حكايات الليالي الثلاث للغليون الهندي هناك فصل أخير بعنوان:

مسر الغليون الهندى، وفي بداية الفصل الأخير يعلن
 الغليون الهندى للصبي الصغير: أن حكاياتي قد انتهت!!

فقال الصبى الصغير تعليقاً: لماذا لم تحك لى حتى الآن أى شىء عن كفاح الهنود الدمر صد أصحاب الوجوء الشاحبة؟

فرد عليه الغليون الهندي قائلاً:

أنا لا أذكر سوى الدكايات والأساطير التي سمعتها من الهدود العمر، التي كانوا يحكونها أثناء التفافهم حول النار عندما كان السلام سائدا بينهم، ولكن مع بداية غزر البيض

أصحاب الرجوه الشاحبة للباد الهندى - وقد كان جيشهم يتدفق كإعصار ربلغة لا أقهمها سمعتهم يتحدثون - لقد بدأت حرب إبادة الهنود الحمر أصحاب البلاد أثناء مطاردتهم من مكان إلى مكان، ومكنا تهدمت معسكرات الهنود، وذات ليلة كان بعض الهنود الآريين متحلقين حول النار يتناقض في في بعض الهنود الآريين متحلقين حول الذار يتناقض من في بعض المكتشفين أحدهم فقال لرفاقه: انتظروا، غليون هندى، لاخلف أن الإله مانيتون، هو الذى أرسله لنا، فلتحمله معنا، شناء هروبيا، وحملال الهنود الهاريون معهم فحدثت لي مغامرتي الكبرى فرجاه الصبي الصغير قائلا: أه احك لي مغامرتك الكبرى !

فقال الغلورن بعد صمت قاق، اذا حكوت لك هذه الحكاية ضنكون نهايتى، سأتحرل بعدها الى مجرّد دخان؛ لأننى بحت لك بأكبر أسرارى ومع ذلك فسأحكوبها لك، ثم استطرد الغلون الهندى ليحكى سره الكبير:

لقد حملتى الهنرد الآريون المطاردون الى كل مكان هريوا إليه، كان الموت الذى تبصقه بنادق أصحاب الوجوه الشاحية، كان الهنود يعانون الجوع والبرد فلم يكن لديهم متسع للصيد ولا كان بمقدورهم إشعال نار لكيلا يكشف دخانها عن مكانهم إذ كان الجنود البيض يطوقونهم من كل جانب، وفي إحدى الذكان الجنود البيض يطوقونهم من كل جانب، وفي إحدى اللهالى قام زعيمهم المدعو الدخان الأخير وخطب فيهم قائلا:

نحن نعلم أن الحق محدا، ومن حـقا أن نحـارب نحن الهند دفاعاً عن وطننا وحريتنا صند البيض أصحاب الوجوه الهندة لقائمة كاخوة لنا الكنهم دفعوا ثمن صنــافستا لهم بان أثاروا الاضطراب في افكارنا ونشــروا الأمراض بيننا وأخـيراً هاهم يسعون لسرقة ما نملكه من أراضي المسيد وظلوا يطردوننا من منطقة لأخـرى دون أن نملك وسيلة للدفاع عن أنفسنا أمام أسلحتهم وبعد أن أنهكنا القال كرجال، وخـوقاً على المصير الدامي لنسائنا وأطفائانا...

وهنا قام هندى يدعى الكشاف العظيم ليخطب فى الهنود قائلا: لقد شعرت بألم شديد وأنا أسمع كلمات زعيمنا الدخان الأخير، والكنها كلمات ملينة بالمكمة حمّاً، إن أجسامنا قد انهكها التشرد وأرواحنا مغمعة بالحزن لفكرة أننا أن نعرد إلى أرض أجدادنا إلى أرض الوطن، إلى المعركة مع البيضي ممركة غير مكاففة، وإذا لن نخوض معهم معركة هي الانتحار بديلته ولكن هل يعني هذا أن نستسلم. أن نخضع

لرحمة الوحوم الشاحية . . هل نلقى أسلحتنا؟ لا إن هذا بعني أن نوافق على قضاء ما تبقى لنا من أبام في سجونهم المجرية. لقد سبق أن سجنوني في إحدى قلاعهم العديدة ولكني نجحت بفضل أحذيتي الموكاسان الصامتة في الإفلات من بين حراسهم واستعدت حريتي. وإذا فإنني سأقودكم عبر ممر سرى أعرفه لنهرب من حصار الوجوه الشاحية وسنظل نهرب عبر الممرات السربة عبر وطننا الى أن نجد ركناً لا يستطيع أحد أن يطردنا منه . وهكذا ظللت مع الهنود لسنوات خلال رحلات هرويهم الدامية ولقد ظل الغزاة البيض بتعقبوننا بلا هوادة وأخذت أعداد الوجوه الشاحية تتزايد في الباد الهندي، بينما كانت نيران الهنود تنطفئ الواحدة بعد الأذرى لقد أصبحت معسكراتهم أرضاً خراباً وطواطمهم المقدسة قد انتزعت من جذورها، باختصار لقد كان طريق هروب الهنود هو الطريق المتمى نحو بلاد الظلمات حيث كان أسلافهم الموتى ينادونهم، وفي النهاية ترك الكشاف العظيم الغليون الهندى مودعاً إياه بقوله:

سأهيم على وجهى عبر الباد الهندى حتى نهاية العالم بحثًا عن مكان يستطيع فيه ذوو البشرة العمراء الحياة في سلام وسعادة، وعندما أكتشفه سأخبر به الأشجار العالية وأعشاب المراعى ومياه الأنهار والبحيرات والمسخور والجبال والديان والشمس والليل والنجره والريح .. سأخبرهم جميعًا راجيًا أن يتقلر رسالتي الى شعب، وداعًا!!

وبعد أن انتهى الغايون الهندى من حكايته وكشف سره الكبير للصبي الصغير صمت عن الكلام ثم تبدد فى الهواء وأصبح نفقة من دخان ولم يتبق منه على المائدة سوى حقنة من رصاد ذات بريق أحصر تعت صرح النار الخافت، فأخذ يجمع الصبى الصغير حيات الراماد ليحفظها فى علية مقتنياته ببينا يتذكر الحكايات والأساطير التى حكاها له الغايون الهندى خلال ثلاث ليال ممنت والآن فلنحارل أن نعرض ، بإيجاز شديد لبحض الحكايات والأساطير وخاصة تلك التى تدور حول قضايا وجودية أو كرنية كآية الخاق والموت . المرض والشفاء .

- من حكايات الليلة الأولى:
- (١) حكاية كيف أتى الهنود الحمر إلى العالم
- فى الأوقات البعيدة، البعيدة جدا كان الهنود يعيشون فى جنتهم فوق السحاب حيث يجدون كل ما يحتاجون إليه إلا أن

البشر عادة لا يقدرون السعادة التي يعيشرنها فقد أصابهم الصباح المنجر من حياتهم فوق السحب التي تهدهدهم من الصباح إلى السماء فأعدرا فخا لإصطياد الشمس ويالنعل اصطائرها ولكن الشمس كالحصان الشموس ظلت تقارم قيودها بمنزارة. ثناء السراع قنف البيض أصحاب الوجره الشاحية فأساً إلى السماء ففقبوها ليسقط جميع الهنود والشمس إلى الأرض. ولأن الشمس محاربة عظيمة فقد أبدت الإعجاب والتسامح نتواه الهنود وقدرتهم على صيوها.

فقالت لهم: لقد حاريتم بشجاعة فبالرغم من حرارتى الرهيبة التي أحالت رجوهكم ويشرتكم إلى الحمرة فمأقدم لكم كمكافاة على شباعكم هدية عبارة عن بلد يحمل اسكم اسم ذوى البشرة الحمراء الشجعان بلد الهادو الممر ولكن الويل كم إذا تركتم شعاة منزلكم تشطفئ عدئذ ستكفى مجرد حفقة من أصحاب الوجود الشاحية السيطر عليكم.

#### (٢) حكاية المرض والطب

كانت العيزانات والبش الهدر يعشون معاً في سلام إلى أن حادث العيزانات والبش الما إلى أن جاء اليوم الشفوء الذي يقال الميوانات العيزانات العيزانات العيزانات العيزانات العيزانات العيزانات العيزانات العيزانات الميزانات ال

سنطلب من الأرواح أن ترسل المرض الى الهنود الذين يؤذوننا، ونحن الذباب سنتكفل بنشر المرض.

وسرعان ما انتشر العرض كالوباء يصبيب كافة البشر الهنود دون تفرقة، مما جعل الهنود بموتون بأعداد كبيرة: لينطنيا مشهم والشرير. وهذا ما سبب الألم الديوانات الشائحات لينجاداو الآراء في الأمر ولقد جاء الحل والعلاج من اللتائات لا الحيوانات، فاقد أعلنت الورود وأهشاب الغابة والعراعى: نحن نملك القدرة على الشفاء وسنشفى العرضى، وهذا سارع الهنود اللى قطف الزعدر البيرى وغيره من الأعشاب والنبانات كملاج للأمراض وهكذا اكتشف الهنود العلب للشفاء من العرض.

#### (٣) حكاية الهنود الحمر والموت

فى بداية الأزمنة لم يكن يتعرض الهنود ولا الحيوانات للمرت. كانوا جميعًا يعيشون أبدًا وكان ثمة مكان يكفى الجميع

لكن الذنب الأمريكى الدائم التذمر والاستياء أخذ يشكر فى كل مكان ، اماذا يجب أن يكون الواحد منا فوق الآخر سيكون من الأفصل بكثير للجميع أن يموت المجائز منا. وراح ينشر فكرته عبر المراعى وعندما أخذ شبع المجاعة يهدد العيوانات استغل الذئب الأمريكى الغرصة ليقول لكل من يصادفه:

المسألة كما ترونها أعدادنا كبيرة جداً لذا نعانى من الجرع ولكن إذا مات المجائز سيكرن لذا جميعاً ما يكفينا من الطعام وعندما سمع شامان الأعظم ذو القوة الخفية باقتراح الذئب الأمريكى قرر عقد مجلس للشورى وقال لهم:

أينائى أنا لا أستطيع أن أطل مسامناً وأنا أسمع الذئب الأمريكى يعوى فى كل جهة بفكرته الخاصة بإدخال الموت إلى العالم ولذا جمعتكم لتواجهوا الذئب بآرائكم والتشاور بين الجميع صرح الذئب الأمريكى قائلا:

أيها الشامان الكبير أنا لم أقصد الإساءة لأحد إن الطعام لا يكنينا جميعاً واقتراحى يعنى يكنينا جميعاً واقتراحى يعنى أن يعرث بمدها يعردون الى المالم ولهذا أفترح أن نصنح ثقباً في السماء يذهب إليه كل المجائز لفترة زمنية محددة وبعد أن يصبح الطعام وفيراً ننادى عليهم من جديد للعردة إلى الرض.

فهمس أحدهم: ولكن لاتوجد شجرة مرتفعة ارتفاعاً شديداً لتصل الى السماء.

فأجاب الذئب الامريكى:

لقد فكرت في كل شيء إذ يمكن لسهم من سهام الهنود أن يصل إلى السعاء ويتعلق بها ثم نبعث بسهم ثان ولتصق بالأول ثم سهم ثالث فرابع وهكذا نقيم سلسلة أو سلماً من السهام يربط بين السعاء والأرض ويذلك سيتمكن كل واحد من الصعود الى السعاء والهبوط سيكرن أسهل . واقتنع الجميع بالقدراح الذئب الأمريكي وبالفعل أطلقت السهام للسماء الواحد بعد الأخر ليصبح هناك سلم من السهام وهذا أعلن الشامان الأعظم.

اعتباراً من اليوم للأسف سيصيح الموت بيننا.. أنتم أنقسكم قررتم ذلك والآن سأفتح باب الصخرة المقدسة لأسمح للموت بالمرور ومن يختارهم الموت سيصمعدون سلم السهام الى السماء لفترة معينة بعدها يعودون لنا، وبدأ الموت عمله ومات كثيرون..

ولم يكتف الذئب الأمريكي المكير بذلك بل وصنع خطة جديدة لتتساقط السهام وهكذا لم يعد بإمكان الموتى العودة بين الأحداء.

حكاية من الذي أتى بالشمس؟!!

لم تكن الشمس والقمر - في قديم الزمان - يتألقان على الأرص وكانت ظلمة لاتدع أحداً يرى شيئاً عدا البومة التي الأرض وكانت ظلمة لاتدع أحداً يرى شيئاً عدا البومة التي تمكنت من تبديد الظلمة بعينيها اللتين تشبهان الغنار وفي الظلمة أم تكن الحيوانات قادرة على المحيد لتأكل، فقال الذئب الأمريكي الجائم: النف في الشرق البعيد يختى ضوءان كبيران الأول يسمونه الشمس والثاني يسمو نه القمر فهيا الي الشرق ربما استطعنا اكتشاف المنولين ، وإنطاق الذئب الأمريكي يقود ربما استطعنا اكتشاف المنولين ، وإنطاق الذئب الأمريكي يقود واسعة تلهو فيها مخلوات غريبة تمرح وتقفز وترقص على انغام أغنية شاذة وكانت وجوههم ملطخة بالألوان في بشاعه انغام أغنية شارة وكانت وجوههم ملطخة بالألوان في بشاعه انغام أوات شرورا الشورية منهكة من والتعد را النشر إلنهر أراح شريرة ترقص حول مستدوقين بداخلهما الشمسة

الرقص وعندما ارتفع شخيرهم الذي كان يهز الصنفور والمصيطة سارع النسر بالانقصاص على الصندوقون واختطفهما لأعلى بين مخالبه القوية بعدها أخذ الذنب الأمريكي الخبيث في إقناع السر ليسلمه الصندوقين وذلك ليشبع ضنوله في روية شكل الشمس والقمر داخل الصندوقين وبالفعل وبالرغم من توصية النسر الذئب بعدم فتح الصندوقين فإنه لإيقاف رغبته الملحة بفتح الصندوقين الواحد بعد الأخر فقفزت الشمس ومن بعدها القمر وطارا للسماء واتخذا مكانيهما وعاد اللسر ليعف الذئب الأمريكي:

اأترى نتيجة ما فعلت .. الآن بدلا من الضوء الأبدى سنحصل على الليل والنهار اللذين سيتماقبان بلا نهاية . في المقيقة هناك أكثر من حكاية أرأسطورة أود أن أعرض لها بإيجاز شديد كأسطورة النار والطرفان وآكل السحاب وغيرها من الحكايات والأساطير غير أن الوقت أو الاتساع المتاح لا يسمحان بذلك؛ ولهذا أنصح المستمع أو القارئ إلى صنرورة العودة الى كتاب هبة الطرطم أساطير الهاود الحمر ليستمتع بحكايات الغلون الهددى .





## المجزورت العَاقِل ودراسات أخرى

عرض وتحليل: محمد عيدالواحد محمد

مازالت انذاكرة تمتفظ بصورة جنرال حى الحسين بسترته العسكرية التى تزينها أغطية زجاجات المياه الغازية وسيفه الخشي وطربوشه المغربي ولحيته المخضية بالحناء.

هذه المسررة – صمورة المجذوب التي تعثل ظاهرة شعيبة شاهدناها رمازلنا نشاهدها في أماكن مختلفة - كانت موضع دراسة قدمها لذا الأستاذ فاروق خورشيد في كتابه الجديد ناصحفوب، العاقل المجنون، ودراسات أخرى، وهي مراسات أضرى في بحار الأدب الشعبي، وتعلق بنا في بطون الكتب والمراجع؛ لعقدم في نهاية الأمر مجموعة من الدر واللؤلة تتمثل في ظالف الذوى التي يقل مأمها مبهور النفس من خلال كتاب الخبار سيبويه المصرى، الذي سنفه أشهر مخلال كتاب الخبار سيبويه المصرى، الذي سنفه أشهر مخرخي مصدر الحسن بن زولاق، فجد دراسة عن الأدب الأهداف القومية أو لتوطيف كيف كلف لقدمة الأهداف القومية أو لتوطيف أركان يحكم ملك، كما فعلت سيرة الظاهر بيبرس؛ حيث قدمت الهلك الصالح أوب في شخصية الظاهر الكنه وبكلام غير ماكم الك، ويتغوه يكلام غير مالمه مقهم والكه مؤهر، الكنه يحيا حياة الزهاف المالح يكلام غير ماكم ملك، ويتغوه يكلام غير ماكم ملك، ويتغوه يكلام غير ماكم ملك مقلم ويكلام غير ماكم ملك مقلم الكم مقلم الكه مؤهر، الكنه يحيا حياة الزهاف على ماهم ظلم، وماهم مقهور الكنه يحيا حياة الزهاد العراض على ماهم ظلم، وماهم مقهور الكنه يحيا حياة الإعدادات على ماهم ظلم، وماهم مقهور الكنه يحيا حياة الإعدادات على ماهم ظلم، وماهم مقهور الكنه يحيا خياة الزهاد الإعدادات على ماهم ظلم، وماهم مقهور الكنه يحيا حياة الإعدادات على ماهم ظلم، وماهم طلم، وماهم مقالم على ماهم ظلم، وماهم مقالم على ماهم ظلم، وماهم مقالم على ماهم ظلم، وماهم والمناس وماهم والمناس الكناس المناسخة المناسخة على ماهم طلم وماهم والمناسخة على ماهم طلم المناسخة على المناسخة المناسخة على المناس

مجاف العدل والحقيقة التي يعرفها، ولأنه وصل إلى عتبات الكشف ومعرفة الغيب الذى لايستطيع الإفصاح عنه، لأنه ممنوع من هذا، وهو أيضاً من الأولياء؛ حـيث إنه يأتى من الخوارق ما لا يأتيه البشر العادى، ولعل من بينها الطرح الروحى، والمجلوبات التى كان يأتى بها من الهواء، وظهرره للناس فى منامهم ، يرشدهم ويتنباً لهم بما سوف يقع لهم من أحداث.

ويممنى الأستاذ فاروق خيرشيد بعد ذلك في الخط نفسه ،
حين يتحدث عن دور الأدب الشعبى في الحروب الصليبية؛
حيث أتاحت الأحداث الفرصة لخيال القصاص الشعبى أن
يصور هذا المراع القائم بين المسلمين وغيرهم، والذي كان
في ظاهره صراعاً خربياً، وفي حقيقته صراعاً تجارواً، يمند
مذا تنشر الإسلام في «المناطق المتاخمة للجزيرة في عمق
دولة الفرس، وأطراف دولة الروم، بحيث أسبح الدرب في
مواجهة غيرهم من شعوب غير عربية، وأصبح الارسام في
مواجهة المعطقة في الدولة اليزائمية، وفي مواجهة
الموسية السخطة في الدولة اليزائمية، وفي مواجهة
فاروق خورشيد إلى أن هذه المواجهات لم تكن مفاجلة إذ

حفل التاريخ العربي قبل الإسلام بمواجهات سابقة، كان مسرحها أرض الجزيرة أو التخوم الملاصقة لحدود الدولتين. ويظهر أثر ذلك في سيرة عنترة، كما تحكي سيرة حمزة البهلوان الصراعات الدائرة بين دولة الفرس وبين قبائل الجزيرة العربية، وإلا أنها تحكى الكثير من أحداث الصراع بين العرب والروم في عصر صدر الاسلام، والعصرين الأُموي والعباسي، وينفى الأستاذ فاروق خورشيد أن يكون هذا الصراع صراعاً بين الإسلام والمسيحية، وإنما كان امعركة بين العرب والفرس، أو بين دين الجزيرة ودين المجوسية، . ثم إن سيرة ذات الهمة بأجزائها السبعين تعد من أهم الأعمال التي صورت الصراع بين العرب والروم، حيث وتمتد أحداثها من عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان، وحتى عصر الواثق بالله في العصير العياسي الثاني، ويعتبرها الأستاذ فاروق خورشيد امتدادا لسيرة عنترة التي انتناول العصر الجاهلي في الحقية السابقة للاسلام مياشرة، وعلاقات العرب بالدولتين العظميين، في عالم ذلك الوقت، الفرس والروم،، وتقف عند بداية الحروب الصابيية. ثم تأتي بعد ذلك سيرة الظاهر ببيرس لتكون امتداداً للسيرة السابقة؛ فهي تبدأ من عهد الخليفة المقتدر، وتستمر مع العصرين الأيوبي والمملوكي، وثم تتم لها إضافات زائدة عن صلب السيرة تمد زمنها التاريخي إلى مابعد ذلك بكثير، ولكنها تركز تركيزاً كاملا على الحروب الصليبية وخاصة في العصر الأيوبي، وهو يلاحظ أن ملامح البطولة في هذه السير إنما ترتبط بالدرجة الأولى بالشجاعة الحربية والقوة العسكرية، مع وجود مساحة كبيرة للمهارة الذهنية وسعة الحيلة. أما في سيرة الظاهر بيبرس فترجح كفة البطولة العقلية والقدرة على رسم الخطط واصطناع الحيلة، وهو يرى أن ذلك تطور طبيعي يساير تطور الشعب العربي نفسه، وتطور مفهوم البطولة.

والعقيفة أن هذا الجزء من الدراسة ثرى بالأفكار والآراء التى لابتسع المقام لمرضها، وهى أفكار وآراء جديرة بالدراسة يكف عن ترويدنا بها فى هذا المنجم من در؛ فها هو يستخرج بلا من السير الشعبية نماذج مختلفة المراة، لكنه قبل أن يعرض علينا هذه النصاذج، يتناول دور المرأة فى الشعب يعرض علينا هذه النصاذج، يتناول دور المرأة فى الشعب العربي، ليوضح لنا أن هذا الدرر كان دوراً عابراً، فلم يكن له عمق داخل الممل الشعرى نفسه، ولم يكن لملامعها فيه عمق كذلك، فقد كانت مهجرد مشجب يعلق عليه الشاعر عراطفة،

مشغول بالمرأة، وكان أن تراجعت المرأة عن الصدارة لتحتل في شعرنا القديم دوراً هامشراً وجانبياً محدوداً إلى حد كبير، .
كلي هذا (الموقف المجحف، - كما ليسميت مساحب هذه الدراسة - قد موست عنه المرأة في الحكايات الشعيبة التناقلة والمتوارثة وكتب الأخبار والحكايات التاريخية، فهو يري أن المرأة قد روض عت هذا في مكانها المسحيح، ويرز دورها الأساسي الذي أدته على مسرح الأحداث، ولانت وجرهها الأساسي الذي أدته على مسرح الأحداث، وليات وجرهها المتعددة: فهي ملكة، وهي زاهدة، وهي تاجرة، وهي شاعرة، قصمين؛ وضم أحدهما المرأة العرزة ذات المكانة والحسب و والدسب، ويضم الآخر المراة العبدة أو المرأة الجارية - هذا المتقدم، كما زيري أن حياة المرأة في هذه الحكايات، وتتشابك التقسيم، كما يري أن حياة المرأة في هذه الحكايات، وتتشابك التقسيم، كما يري أن حياة المرأة في هذه الحكايات أكثر نراء من حياتها في الشعر العربي .

أما دورها في السير القمدية، على حد قوله، فقد بلغ مداه في نمائج البطرة التي قدمتها هذه السير؛ قلديا نعرفج في نمائج اللمرأة الصبيبة المحبة وهي عبلة في سيرة عنترة ، ولدينا نعرفج نموذج الأم المحموقة وهي زييبة أم عنترة ، اللي كانت منا البده سبباً في كل ما في حرائه من نواقص، وفي دونية موقفه بالنسبة إلى بقية أبناء قبيلة ، ولديا تمرزة المرأة الأمازونية المتى ظهرت في كذير من السير الشعبية كما أن لدينا نعرفها الفارسة السودانية في سيرة عنترة أيضاً. كما أن لدينا نعرفها غريبا للأم القاتلة ، وهي قدرية أم سيف بن ذي بزن، التي كانت تحاول الخلاص منه لوقوفه حالاية بالمي ولاها.

وهكذا يمضى الأستاذ فاروق خورشيد ليقدم لذا ماذج أخرى كالمرأة الحكيمة، والأم البديلة، والمرأة الحامية، والمرأة المصحالة، والمرأة الكاملة، حتى إذا النعهى من ذلك عرج بنا على ذى القرنين والخصار، هاتين الشخصيتين اللتين نسجت حولهما الحكايات والقصص الأسطورية تروى أعمالا وأحداثاً غريبة، وتنسب إليها الحكمة والنظرة القلسفية.

#### من هو ذو القرنين ومن هو الخضر؟

تناول الأستاذ فاروق خورشيد هاتين الشخصيتين بالدراسة والتحليل مطوفاً بنا داخل بطون الكتب والمراجع، فـــــمــر بالحيوان للجاحظ، وبالعرائس للثعالبي، وبالتيجان لوهب بن

منيه، وكتاب البداية واللهاية لابن كثير، وبعدد من التفاسير والكتب المقدسة والأحاديث النبوية... عدد كبير من المراجع غاص فيها وبحث ونقب ورصد لتكون بين أبدينا هذه الدراسة المنعة الثالقة.

#### نقد الكتاب

الكتاب بلا شك جهد كبير وعمل رائع، وجاء ليكون لبنة أخرى تنصم إلى لبنات الأستاذ فاروق خررشيد فى عالم الأدب الشعبى، غير أن هناك بعض ملاحظات لابد من الإشارة إليها.

فغى حديثه عن شخصية الدجنوب، في الفصل الأدل من الجزيب، في الفصل الأدل من الجزيب المن شخصيت المجنوب الجزيب كل من الزاهد والدريش، فهي تأخذ من الزاهد تديية و محزوف عن الدنيا واكتفاؤه بالحد الأدنى من المعامد والمدينة والمحدوفة بالدين والارتباط بعالم المثل، أو عالم المتصوفة. المحمد تأخذ من الدرويش السياحة الدائمة في البلاد وبعض المامات كالعصا أو الألوان الفضراء، والسذاجة والتسايم، والرضا بالقليل، والقراك، والإمان المطلق بأنمه على حرى، وأنه بعرف مرية لي نعيم الآخرة، ثم هو يقرر بعد حرى، وأنه بعرف ملزيقة إلى نعيم الآخرة، ثم هو يقرر بعد خرى، وأنه بعرف ملزيقة إلى نعيم الآخرة، ثم هو يقرر بعد ذلك أن المجذوب قد يكون مزيج) من الشخصيتين الأخريين، وقد ينحاز مرة أخرى الدريش.

بهذا الوصف بعجز المرء عن التمييز بين المجذوب وبين المخذوب وبين الشخصيتين الأخريين، رغم أن الأسانة فاروق خورشيد وضع المجذوب سمة لأخريين، رغم أن الأسانة فاروق خورشيد وضع على الأوصاع السائدة، وعلى الاعتراض والاحتجاج والدكام، والنام تغلط دائماً بين هذه الشخصيات اللاث، مكل مديا مجذوب في نظرهم، ثم هو عندهم شخص مصاب وبلطف، الأنه يصدح بكلمات لامحنى لها، كجنرال حي الحسين، ومجذوب باب اللوق الذي كان يصمرخ (الدار الدار) في ركاب قطار حلوان، فهو شخص يتسم بشيء من الجنون، وإن كان جنرا غير مضار، والأساق كبيرا، لين في ذهن العامة وإن كان جنرا غير منار، والأساق كبيرا، لين في ذهن العامة عصور الشخصيات اللاث اختلاماً كبيرا، لين في ذهن العامة تشبيه هذه الشخصيات: جنرال حي الدسين ومجذوب باب أن تشبيه هذه الشخصيات: جنرال حي الدسين ومجذوب بان المهارة اللوق والإمبراطور وغيرهم بشخصية سيبويه المصرى، ذلك المجذوب الذي قدمته لنا الدراسة من خلال كتاب الدسن بن

زولاق مؤرخ مصر الإسلامية بعنوان اكتاب أخبار سيبويه المصرى، فهو تشبيه يتسم بالتعسف؛ فالصورة التي رسمها ابن زولاق لسيبويه صورة رجل عالم في كل فن من نحو وعادم قرآنية وأحاديث وغير ذلك من معارف. لقد كان شخصية حملت ثقافة العصر الذي كان يعيش فيه. فأين هؤلاء المجاذيب الذين ذكرهم الأستاذ فاروق خورشيد من شخصية سيبويه هذا؟. ونحن على أية حال لانستطيع أن نصدر حكماً على تكوينها الثقافي مادمنا لم نخالطها مخالطة نامة، وليس تحت أيدينا مايشير إلى ماحملوه من ثقافة وعلم. ولكن إذا كان المراد هو أنهم يشتركون مع سيبويه في (الاختلاط) الذي نسب إليه، فهذا أمر آخر، وإن كان هناك شك في حنون سيبويه الذي وصفه بأنه كان صاحب مكانة رفيعة في حلقات الأدب العامة بالمساجد، والضاصبة بقصبور العظماء. فهذه المكانة الرفيعة تتناقض والجنون أو الاختلاط. وفي تصوري أن الرجل كان جريئاً في الحق، يتمتع بقدر كبير من الشجاعة في إبداء الرأى والجهر به، وهو المعتزلي الذي لابهاب إظهار هذا الاعتزال. ولأن هذه الجرأة كانت شيئًا غربياً في مجتمع سلطوي (۲۸٤ ـ ۳۵۸م) ، فقد عده الناس محنونًا بعاني الاختلاط، وانتهزها هو فرصة ليتستر وراء هذه الصفة التي رمى بها ليمضى في طريقه مجاهراً برأيه، لايخشى في الحق لومة لائم، ولعل مايويد هذا الاتجاه ماذكره الأستاذ فاروق خورشيد في صفحة (٣٤) إذ يقول افقد كان الأمر بالنسبة له أمر رأى يرتليه ويصدر عنه ويجهر به، ثم يحتمي بما عرف عنه من جنون من أي عقاب يصل إليه، . ومن المحتمل أن مكانة الرجل الرفيعة في مجالس الأمراء والوزراء أوقعت ابن زولاق في حيرة من أمره، فراح يسميه العاقل المجنون، انطلاقًا من التسمية التي سماها من قبل على بن محمد المدايني، وعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، والحصين بن دحيم لجماعة من الناس عاشوا بالعراق، وكتب هؤلاء عنهم وعن نوادر هم،

ثم إندى است أرى فى حادث سقوط سيبويه فى البشر تأكيداً لاختلاطه وتثبيتاً له. فابن زولاق بروى أن سيبويه تركه أبواه وحده فى الدار وخرجا لبعض شئونهما بعد أن أغلقا عليه الباب، لكنه بهيج فيرمى نفسه من الطابق إلى الماريق، فيسقط فى بدر ماء للسقيا قبالة البيت، ويضبطه الماء فلا يصيبه كسر. ويستغل هذا الحادث ليعان أنه كان من فعل فوة خارقة لماء كان بهدف بذلك إلى تثبيت فكرة لغتلاطه فد الأذهان حماية له من بطش أربى الأحرر، والأستاذ فاررق

خررشيد بررى فى الحادث ارتباطاً بمعنى التعميد، وأنه كان أشبه بعملية البعث بعد الموت أو إعادة الولادة التى توجد فى الأدب الشعبى عند الأبطال حين يكرسون المحل البطولي، فيمرون بعملية الاختبار التى هى رمز فى طقوسها وأحداثها للموت الجمدى الفعلى، ورمز لإعادة الحياة والبعث من جديد. وهو بهذا يحرل سيبويه إلى بطل أسطورى، أو بطل من أبطال السير الشعبية.

الملاحظة الدانية تتعلق بسيرة الظاهر ببجرس والتى صورت المسالح أيوب ملكا مجذوبا زاهدا دريشا فقيراً، يأتى ببعض الخوارق كالطرح الروحى والمجلوبات والتنبؤ، حيث حارل الأدبب الشعبي - كما يقرر الإسناذ فاروق خررشيد – معالجة بعض القصايا التى نتعلق بالملك المسالح أيوب وبممائيكه وزيجته شجرة الندر، كقضية عدم اعتراف الشعب بأصالة حكامه، وبعدم أحقيتهم فى الحكم، وظلمهم، وجهلهم بأمرر دينهم ودنياهم معا، وتعاليهم على الناس، وقيامهم بعملهات السلب والنهب وغير ذلك من مساوئ، وذلك بهمد تكتيل الشعب وراء هؤلاء الحكام لمواجهة الأخطار المحدقة، كالغزو الصليس والتهدد التتري والحيشي.

والسيرة على هذه الصورة يتعذر قبولها بوصفها عملا نابعاً من فنان شعبى يهدف إلى رأب الصدع بين الشعب وحكامه من أجل مواجهة الأخطار المحدقة، إنما هى محاولة من السلطة لتسخير الفنان الشعبى فى تقديم عمل دعائى لتثبيت حكمها وتبرير تصرفاتها تحت دعارى الأخطار المحدقة، والأعداء المتريمين (العدو الخارجي دائماً).

والسيرة على هذا النحو – رغم إشادة الأستاذ فاروق خررشيد بها، من حيث إنها عطاء فنى يعرّج بين فن الترجمة وفن الرواية التساريخية، له أسلوبه الذاتى وطابعه الخاص رقواعده الثنية المدعيزة – هذه السيرة يعكن عدها نوعاً من سفحة (٧٧) وإن لم يستخدم كلمة تزييف، المهو برى أن شخصية الملك الصالح أبوب فى هذه السيرة كانت ،من رس سلطة ذكية، تسخر الغن فى خدمتها وخدمة أتباعها، وتحاول استعمال هذه الأناة الشعبية النافذة – أعنى السيرة الشعبية، أن تركب أعناق الجماهير، وأن تسوطر عليها لترضى وتسكت، وتنتظر ولاتلوء.

ثم يمضى الأستاذ فاروق خورشود قائلا ،وقد يعنى هذا أن الوعى الشعبى في هذا العصر كان في أعلى قوته وتأثيره،

وأن هذا الرعى كسان بجرف أساسه كل الأكسانيب وكل التبريرات، وأنه كان مؤثراً بطريقة فعالة وواضحة فى وجود الحكام، وفى استمرار وجودهم على عرش الحكم.. وأن هذا الوعى امنطر الحكام إلى تسخير كل ساعدهم من قوة إعلامية وفنية كى (يركبو الموجه)، ولكى يحكموا تأثيرهم التاليب الذاس لكى يفكروا بطريقتهم، ولكى يسرروا ظلمهم، ولكى يسرروا ظلمهم، الانكال وانتظار المجهول البعيد الدورور،

والسوال المطروح الان.. هل هذا عمل مخروض، أو أنه كان نابعاً من إحساس الفنان الشعبي بالأخطار المحدقة، فراح يجمع الناس وراء السلطة بالأكاذيب والتمويهات على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة؟ .

والملاحظة الثالثة تعلق ببعض نماذج المرأة التى قدمتها لتا الدراسة من خلال السير الشعبية، لقد كان الدموذج الرابع هم نموذج المرأة التى كلما الدراسة من خلال السير الشعبية، لقد كان الدموذج الرابع بينفيق على جنس غريب من النساء تحدثت عنه الأساطير الإغريقية، بعشن في مملكة في آسيا الصغرى لايدخلها الرجال، وكن بعتر في الصيد والقتال، ويقطس اللذي الأبدن كما يذكر الأستأذ فاروق خورشيد \_ لم يستخدم إلا بعد عام كما يذكر الأستأذ فاروق خورشيد \_ لم يستخدم إلا بعد عام المرابع النساء المنابع بعد استكفاف فهر الأمازون، كما أنه يذكر أن هذا النح عن النساء ظهر في كلير من السير الشعبية، أي نم يكن عنه المصطلح إلى المربع السيرة الشعبية، كيف عرف حذى استظله في عمله على علما المسرورة الأمسرورة المسرورة المسرورة

لومودج ثان هو نموذج أم سيف بن ذي يزن القائلة...
الإس أي كان الدافع ، والأستاذ فاردق يصف هذه الأم بأنها عن الإس أي كان الدافع ، والأستاذ فاردق يصف هذه الأم بأنها عن أطرب الشخصيات النسائية الني وردت في السير الشعبية أطرب الشخصية كما يقرز أنها كانت فردة بالنسبة إلى الأدب الشعبي ما تكشف عن رموز تمود يها إلى الأساطير الأولي التي حارل الانسان بها أن يطال ويفسر الأشياء التي حيرته وأدهشته في مورثاً بما يقال موردة الأم هذه نيست الإكسان بما تكتب على معروثاً بما تقدر من أعمق أعماق التاريخ الإنساني؟ . أم طن تأثر كاتب السيرة بصورة الإلهة كالى زوجة الإلا شيفة أما أرائهة أما أرائها أما أرائه أما أرائها للهدوية المنائه المحالية المهدوية المرائهة المحالية أما أرائها المحالية الم

والقتل ـ أو الأمومة والوحشية، أما صورة قمرية أم سيف فهى أم مدمرة على طول المدى.

وسواء أكان الدؤتر هذا أم ذلك، فلنا أن نتساءل كيف وصل إلى كانت هذه السيرة ؟ ثم كيف جرز الفنان بعد ذلك على أن يقدم هذه الصورة المرحشة اللأم، وهى صورة تصدم مشاعر المنظقى وتصبيه بالتقزز، وثو استبدلت امرأة الأب بالأم، لكان في ذلك شرء من المصدافية.

وبعد.. فإن هذه الملاحظات التى سقتها لانقلل من قيمة هذا الكتاب ولا من قيمة مابنذل فيه من جهد وعناء، ولاما قدم فيه من آراء وأفكار تتسم بالعمق والنظرة الشافية.. إنه عمل رائع بكل المفاييس. وهم عصمل جليل، لأنه يمهد الطريق أمام الدارسين والباهثين في مجال الأدب الشعبي ليدلوا بدلوهم ويكملوا المعيرة.





# النوات

## السنوبئي حكايات وذكريات

تأليف: محيى الدين شريف عرض وتطين: إبراهيم حلمى

عن جمعية الدفاظ على النراث النوبي بعابدين صدر هذا الكتساب المهم، الذي يحسمل إلينا من عسبق المامني في الشكائيات عند منطقة النوبة القديمة، التي المتفتد الآن تحت مياء بحيرة ناصر بأسوان، وامتدادها الجنوبي، وتأتي هذه الذكريات في مجموعها لا التبكي على مامن تولي، وإنما لتشكر الأجبال العالمية والقائمة بمدى الأمسالة في عادات لتذكر الأجبال العالمية والقائمة بمدى الأمسالة في عادات خلال عشر قصص أو عشر حكايات، أو عشر ذكريات يستحضرها من ذكريات البعيدة الرسام، والناقد، ومؤلف الأغاني، والكائب المسرحي والإناعي، محيى الدين شريف، في أسارب قدسي الغربة وجديا الدين شريف، في أسارب قدسي الغرب قدي وجذاك.

الحكاية الأولى بعثوان «الصائط المائل»، وهى تمكى عن ذلك النوع من المعادل المقولي الذي يسيطر على البعض حينما لا تجاب له بعض المطالب، فالملفل الصغير يهدد أهله بالبقاء بين جدران «الصائط المائل» لكى ينهار فرق رأسه بعد أن رفض طلبه الذي لا ينتعدى سوى أكل الملارة المطميلية، ورفض طلبه الذي لا ينتعدى سوى أكل الملارة المطميلية، وروسط هذا التهذيد والعذاد يألى العل لهذه الشكلة بعداد الأهل

للطفل، وصدم الانصياع لتهديده، وتركمه داخل الصائط المائل، والذى انهار بعد أن فر منه الطفل المعاند بمجرد أن وجد نفسه وحيدًا لهواجسه التي بدأت تقتاله من الناخل.

وتستوقفني في هذه الحكاية ثلاثة أشياء مهمة في بنائها القصصي. أولها: المغزى والهدف الذي ترمى إليه، وهرعدم الانصياع لتهديدات الطفل حينما يطلب مطلباً صعب التحقيق وهو ممغزى تربوى بلا شك يصحب على كشير من الآباء والأمهات، إلا إذا استطاعوا تحكيم المقل، والسيطرة على ونر عاطنى حساس كثيراً ما تلعب عليه فلذات الأكباد في خيث

ثانيها: نفاذ محيى الدين شريف، إلى مقتاح شخصية الإنسان النوبى في هذه الحكاية، وهو مسألة الأمانة، التى يتسم بها النوبين بصفة عامة . يقول محيى الدين الشريف، في مسفحة ٢٥ من الكتاب: هفي بداية نصرج البلح .. كان من عادة المعادل أن يناموا مبكرين على غير عادتهم في أغلب أيام السنة .. فهم بتسابقون في القيام مبكراً مع أول شعاعات

النهار.. ويسرعون إلى مكان النخيل لجمع ما تساقط من ثمر ناضج على الأرض . . نتيجة اهتزاز النخلات خلال الليل، بفعل الرياح .. والغلبة لمن يجمع أكثر منا نحن الأطفال .. نتفاخر بما جمعناه . . وأذكر أننا لم نكن لنمد يدنا لنأخذ بلحة واحدة من سباط النخل . . ورغم أنه لا رقيب علينا . . فقد عرفنا من كيارنا أن من يقعل ذلك بكون سارقاً لغير حقه .. وذلك حرام .. فالله هو الرقيب.. ويعاقب من يفعل ذلك الذنب.. أما المتساقط على الأرض من البلح، فإنه مباح لنا التقاطه .. ويعضها نصيب الماعز والخراف وغيرها عندما ترعى خلال النهار بين النخيل.. وأذكر أنني التقطت مرة بلحة من نخلة صغيرة مدفونة سباطها في الرمل. . وفوجئت بأنها كانت لاتزال لصبيقة بالسياطة الخاصة بتلك النخلة الدفينة.. فأسرعت إلى الأم وسبيلة، باكياً وقصصت لها ما حدث، وأن ذلك قد حدث بدون إرادتي . ولكنني أخاف أن يعاقبني الله . . وأخذت الأم وسبيلة، تهدئ من روعي .. ولكنني لم أهدأ إلا بعد أن أكدوا لي أن الله سيسامحني مادام قد سامحني أصحاب النخلة.. وامتدحوا شجاعتي .. ولم أعد مرة أخرى لمثل ذلك الخطأ .. وكمان الدرس .. الدرس الأول الذي هو أساس أمانة الدوب كما أعتقدو.

ثالثها: موقف الأم الدوية حيال تكرار وحيدها المدال، وعناده، وإصراره على تليبة مطالبه. كانت حينما يغيض بها الكيل تهدده وبأنها سدقص شعر رأسها، وذلك يجلب العار كاعتقاد أهل الدوية، - ص ٣٧.

وهذا الموقف من الأم الدوبية شبيه به أن تهدد الأم البها بأن تشق هدومها أو تلطم خدودها أو أى تهديد آخر يراجع الصغير نفسه أمامه.

أما الدكاية الثانية فقد سماها محيى الدين شريف، باسم «اللعب والطفولة، وفي هذه الحكاية يذكر لذا مجموعة من اللعبات الشعبية عند أهل الثوية القديمة في أوائل الثلاثينات، مثل لعبة العجلة أو (الهنداكية) والتي تعتمد على القوة العضلية والمهارة في دفع طفل لخصم له بحيث يقفان أمام بعضهما، كل برجل واحدة يعرج عليها، ويتدافع.

كما أن هذاك لعبة أضرى اسمها أوز الماء أو (الواك واكيه)، وهى تعارس فى داخل النهر، حيث يقوم أحد الأطفال بالسباحة عارياً داخل الماء امسافة يختارها هو.. بينما باقى الأطفال يقفون عند الشاطئ، ويصبح الطفل بأطلى مسوته واللياة/الليلة، فيورد عليه أترابه من الأطفال قائلين ،واكيه

واكيه، كصوت أوز الماء، ثم يغطس الطفل نحت الماء عائداً إلى الأطفال مباحة، وعلى باقى الأطفال البحث عنه فى الماء، قبل أن يصل إلى شاطئ النهر، فيفوز عليهم.

وعالم النهر عند الإنسان النوبى له سحره الخاص، هذا السحر يتدثر فيه الحب والخوف معاً في نسيج واحد، ولذلك يحب أطفال النوغم من المحدد على الرغم من تحديرات الأهالي لهم، وتخويهم إياهم من دوامات الزياح الترابية السماء النوبية (جنيب)، والتى تأتى زاحةة عادة من ناحية الجبل، عند مكان المقابر، إلى ناحية النهر. فكان الأهاب ليدخيرن في روع الأطفال أن تلك الدوامات الدرابية ما هي إلا المرتواء من مائه، من الارتواء من مائه، المرتواء من مائه، الارتواء من مائه،

يقول المؤلف في ص ٢٥: وركمان علينا أن نحمى أنفسنا منهم.. من الموتمي.. ولذلك كنا نقف في مكاننا عند رؤيتهما نحمي عيوننا بأكف أيدينا.. ونردد كلمات منفعة حفظناها عن ظهر قلب.. نقول:

> یادوامه .. یادوامه من معك .. فلیكن معك ومن معنا .. فلیكن معنا مرى مرى بسلام

> > واكفينا شر الإيذاء يادوامة.

وكمان الأهالي يصرفون ولع الأطفال باللهر، لذا كانوا يضعون على أرجلهم علامات معينة بالقحم، فإذا ما صناعت تلك العلامات ينكشف أمر السباحة فيقع العقاب، والذي ذاقه العزلف ذات مرة، فاستحق العرمان من وجبة العشاء..!

الحكاية الثالثة باسم دهفنات التراب، ، وهى عن حفات تراب مقام الشيخ درويش ، ذلك الولى الذى تتجمع عنده أهالى الدوية للتسرك به ، والدعاء عنده بالأسانى والمطالب كى تجاب ..!!

وتراب هذا المقام عند أطفال القرية ، ويكفى لحراسة نخلة كاملة ، ويمنع من يحاول سرقة ثمراتها منعاً كاملاً إذا ما علَّق في جذع النخل ،

وفي زيارة لهذا المقام المبارك يحكى لذا محيى الدين شريف، عن ذكريات الطفولة. فطفل هذه الحكاية - ولعله هو

نفسه - لم يغز بهذه المعثنة المباركة من تراب الشيخ درويش، قهو لم يعرف سر مفعولها السحرى إلا بعد أن غادر المقام مع أمه ، وأمام إصدرار ذلك الطفل على حماية نخلتهم الوحيدة بدرية، وكذلك خوفه من العودة بمغزده إلى الجبل لاستجلاب حفلات عن تراب الشيخ درويش، لم يكن أمامه سوى أن يأخذ حفلات من تراب أرضتهم ، ويضعها في لفافة صغيرة ، ويطلقه في حسرص على جسذع الدخلة ، بدرية ، فليس هذاك من في حسرص على جسذع الدخلة ، بدرية ، فليس هذاك من در دين ،

وعلى الرغم من هذه النهاية الهزلية لهذه الحكاية إلا أنها تحمل في طياتها نبض الإنسان البسيط في اللوية، ومقدار تعلقه الشديد بمسألة القداسة عند الأولياء، ونظرته الشاملة لعالم الموتى.

خذ مثلاً في هذه المكانة زيارة نساء النوبة لقبور ذيهم. يقول مصحبي الدين شريف، على لسان الأم مسيلة، وهي تحك لا بسيلة، وهي تحك لا بلنها ، في الزيارة .. ومنحط الهريد الأخصر على القير. ويذرنا العب فرقة برحوك، وملاًذا ذلك الرعاء الفغارى بالماء.. الوعاء الذي رأيته موضوعاً عند مكان رأس المرحوم، غلف المحبور الموضوع (شاهد)، وإنقرجت أسارير رجهي وأنا أصنيف قائلا للأم: نعم يا أماه،. إنني أتذكر ذلك جيداً... وأتذكر أنك عن من حولنا كانوا يفعلون نفس الشيء بالنسبة لقبور الموتى.. حتى أن بما كليزاً بعفر على الأرض.. كما لقبور الموتى. حتى أن بما كليزاً بعفر على الأرض.. كما تسلقير راهوي تتكاثر فوق المغابر.. ونلائقط الحب وتستقى من الماء علدما غادرنا المكان والماكان عن همن الماء علدما غادرنا المكان والماكان عن همن الما عادرنا المكان والماكان عن همن الماء علدما غادرنا المكان والماكان على الماكان من همن الماع على الماكان المكان والماكان على الماكان المكان المكان عادرنا المكان المكان عادرنا المكان عادرنا المكان عادرنا المكان عادرنا المكان عادرنا المكان المكان عادرنا المكان عادرنا المكان المكان عادرنا المكان عادرنا المكان عادرنا المكان عادرنا المكان المكان عادرنا المكان عادرنا المكان المكان عادرنا المكان عادرنا المكان عادرنا المكان عادرنا المكان عادرنا المكان المكان المكان

أليست هذه العادة الثوبية تذكرنا بما كان يفعله الأجداد في مصدر القديمة، حيدما كانوا يتركرن مع الميت الطعام والشراب والملابس والخدم؟!

وعند مقام الشيخ درويش نلمج العديد من مظاهر الاحتفال الفولكاوري لأهالي الشوية. فيم يذبحون الذبائح مع الدودد بالنادات الشيخ درويش، ولا تترقف النساء باللارفرة ذاكرات الشيخ البركات الشيخ التي ما الشيخ درويش، ولا تتلق المام، وعند المقام نلمح وجلا يقمى شعر طفل جلس أمامه القرفصاء، إنه العلاق الذي يحقق له خصلة شعر (كوركي) نذراً للشيخ درويش، على أن تحلق الفصلة بعد أن تحل بركة الشيخ، ويذال أهله مرادهم طيماً تغمر السعادة الجميع بمجرد انتهاء العلاق من حلاقة رأس الطفاق، من شلاقل ، سلاقل من حلاقة رأس الطفاق، من الماقل ، سلاقل ، سلاقل

وفي هذه الدكابة يذكر لنا بعصناً من عادات أهل الدوية الخاصة بالزواج، فالمرأة ـ كما يقول «محيى الدين شريف»: «لا تنقق على جبهتها ذلك المثلث المصنوع من الذهب (قصمة تنقق على جبهتها ذلك المثلث المصنوع من الذهب (قصمة حرفتمي بأن التي تترك خصلة شعر (جسمة) على جبهتها فذلك ديل على أنها فتاة في من الزواج.. مثلها، والمنزوجة تحتفظ بالمثلث الذهبي (قصمة الرحمن) على جبهتها، أما الأعزب أو الأرمل، فإنها تترك جبهتها عارفة إلا من دبلة مستدورة من الذهب تعلق عليها (قصمة الرحمن) إذا ما تزوجت، عن ٢٠٠٠.

ومن منظاهر احتفالات أطفال الدوية تلك المسورة التي يريها مصحيى الدين شريف، فقد كان الأطفال يذهبون جموعاً بملابس الأعياد . وقت التبرك بعقام الشيخ درويش - إلى مخارة في جبل سعوها معارة لميلة، عجيث يتصايحين متفافزين يصريون بأرجاميم الصغيرة أرض المغارة الجوفاء فتحدث أصواتاً كأنها طبول حقيقية ، ويغنون قائلين: لدياه ... يالديله ... ياراحة جميلة ... يافعة محبوبة .. دعينا لسعد. دعينا نرقص ... بالمعلم .. بالمعلم .. بالمعلم ... المعلم ... المعلم ... المعلم ... بالمعلم ... ب

ونلاحظ فى هذه المكاية أن المكان يلعب درر البطولة، سواء كان هذا المكان مقام الشيخ، أر المغارة أر المقبرة أر التراب نفسه، فالمكان هنا ليس شيئاً ثانوياً كالديكور وإنما هر بطل يشارك بنصيب وافر صنعن مجموعة الأشفاص، إن لم يكن له الدرر الأول فى المكاية.

الدكاية الرابعة اسمها «تعر النخيل» ، وفي أول سطورها يلخّس المراف أهمية قصوى للنخيل عند أهالى النوبة في عبارة موجزة فيقول: «كانت ظلال النخيل هي الملاذ والخلاص من الحرارة الشديدة، والشّمس العارة لأهل القرية الربية، ـ ص 19.

وطبعاً ليست هذه هى الوظيفة الوحيدة للدخيل، وإنما ثماره هى الجانب المهم في زراعته.

لذلك يبين لنا محيى الدين شريف، في هذه الحكاية ذلك الجانب المهم في أسلوب مأساوي.

فالأم دسبيلة، مثلها مثل أهل القرية تجمع البلح، وتجففه، وتبيحه إلى أحد التجار الذي يفد في كل موسم إلى القرية الشراء، ومعه مجموعة من الرجال الكيالين للبلح، وهم أناس محترفرن لكيل البلح، يستجليهم ذلك التاجر كل عام في موسم محصول البلح خصيصاً لعملية الكيل.

وفي تعبير مرير ساخر يضف المزاف عملية كيل البلح، فيقول: «كانوا يصربون كرمة البلح صرباً.. بالكبالة الغشبية السخرمة بالسياح المصدلي الصلب.. بو صربوبها باحتراف فتكيل أكمامهم الواسعة كمية من البلح لا تقل عن محتوى الكيلة ذاتها.. بينما يعد له الرجل الآخر فتحة الجوال ليصب فيها البلح ليحتوى الجوال ما يوازى كياتان في المرة الواحدة، - ص ٨٣.

وبعد هذا النهب وأكل مال النبي، فالإنسان اللابي لا يدخر جهداً في العفاظ على باقى محصوله، وإيقاء هذه البقايا سليمة لمن جاء له من السنيوف. . أقرياه أو غرباء، نلمح هذا من منجلال السطور التي تقول: ،كانت الأم سبيلة في ذلك الليوم منجكة في صب كمية متنقاة من البلغ في الأزيار القفارية (غوتي) . . ووأيتها تخاطها بالرماد، والقحم المطحون في عناية . . فإن ذلك يحمى التمر من التسوس والتلف مهما طال حنظة . ص 174.

وفى هذه الحكاية نجد النخيل قاسماً أعظم فى العديد من مرافقها، وفيها نجد لعبتين للصغار: الأولى اسمها لعبة شراتح الجريد (التاب)، ويلعبها من هم فى سن الصبا والثانية اسمها ساقية الهواه (كران كيجي) ويلعبها من هم أصغر سناً.

وفى اللعبة الأولى يتم شطر الجريد إلى شرائح، ثم تقطيعها إلى قطع بطول ذراع اليد، واللعبة تلعب بست قطع مدها، تصاهى (الزهر) فى لعبة (الطاولة) المحروفة.

أما لعبة ساقية الهواه فهي عبارة عن فرعين من شجر السلم، أحدهما يغرس في الأرض والآخر يكُن فوقه تماماً مثل البدومة المثل البدومة المثل بدوران بدوران بدوران بسرعة مع حفظ ترازنهها. غير أن بطلنا المظل يستط وزميله من فوقها مع قرة الدوران، وتستقبله الأم سبيلة بالبكاه، وندب الحظ في إنجابه، ومع تجمع الجيزان على صديقها يتولى كبار السنة أمر علاهه.

يهمنا هنا إبراز كيف كان يقوم كبار السن بمسألة العلاج بذه.

يقول الفؤلف: «ولا أنسى تلك الساعات الطوال التى مرت بطيشة ومرفامة، وأنا أقف بطولى مدفوناً فى حفرة كبيرة حغورها،. وأرفقونى بداخلها.. وصبوا الرمل الناعم من حولى تاركين رأسى وعنقى فقط دون ردم.. وأذكر أنهم أرفدوا النار

حول المفرة بهدف نشر الدفء أكثر وأكثر حول جسدى المدفون .. وتصيب العرق غزيراً.. كنت أراه يسرب من مسام الرمن المحيط بي على سطح الرمل ... وتشمرت سيدة مسلة التمسيح كمية من ذراية ، حول ساقي الملتوية . على هيئة (جبيرة) .. ثم نثروا كمية من شعر الماعز على ظهرى بعد أن دهنره ببياض البيض .. فتما سالمين .. وكأنه (جبيرة) من مادة الجبس الطبية ... وعد ألل من المناقب من أسبوع ولحد كنت قد شابت تماماً وأشارك في كل اللبات، حتى لعبة ساقية الهواء بشكل عادى، . ص ٧٣٠.

طبعاً يستوقفنا هنا هذا الأسلوب في العلاج .. إنه بلا أشعة ولا جبس . فقط استخدام جيد للمتاح من البيئة ، ثم يكون الشفاء العاجل ..!

الحكاية الخامسة تعت اسم «مواكب الحاب» ، وهم بالطبع ذلك النوع من الغجر الذين يقومون بإحياء الليالي في القرى والمتوجع من المخجر النبوع على الشراع والمتوجع من الملاب السعر في انشراح والمتاجع : خلال موسم محصول البلغ في بلاد النوية ، وغيرها. ويقتم موكب الحلب «المعلم بحراري» على حصائه الذي يقوم بترقيصه مع نعمات المزمار والطبل، فيلعب علم استطاء الحصان بعقول أطفال القرية ، وكأنهم وقعوا جميعاً تعت تأثير مخذر مبهم أو سعر غير مرتي .

أجمل ما في هذه الحكاية الوصف الدقيق لمواكب الحلب. يقول المؤلف علهم في ص ؟٩: مجموعة رجال من حاملي الطبول، والمزاميز، ومجموعة تعمل أعلاماً ملونة، وأخرى بيضاء منقوق عليها كلمات لفطوط معجرجة بضعولها على كتافهم، أو يلوحون بها.. نقر رتبب على الطبول المحمولة.. وأخرى صنريات متقلعة.. بينهم منشد يردد كلمات منغومة، ولكتها غير مفهومة.. إلكل يتمايل بالرقص، أو يدور هائجاً حول نفسه مى النفم كأنه مأخوذ بها.. والصلم بحراوى على صهيرة الجواد الوحيد في الموجب. السرح واللجام وكل شيء على الحصان مزركش وذات ألوان متبايلة.. حتى المعلم بحراوى له شكاه بحراوى له شكل وهيية خاصة،.

ويلفت العزلف أنظارنا إلى نبض احتفال العلب مع أهالي الدوية. فكاما تسابق الأهالي في منحهم حفنات التمر كلما زادت حرارة الغذاء والرقص، وكأنما التمسر هو الوقود في. معركة.

ويغادر النجع مواكب هؤلاء الحلب، ويأتى غيرهم، حامل وعاء البخور الذي يكثر من الدعوات وكلمات الشحاذة عند كل

باب دار، ويله مسائد الأفاعى ومستأنسها والذي يحمل بعضاً منها فى وعاء مستنير من الخوص (كيودة)، ولا يفادر الباب إلا إذا أخذ نصييب من التمر، ثم عازف الرياب، وكلهم مقدمات امواكب أخرى من العلب الذين ينتظرهم أهل القرية، رجالها رنساؤها وأطفالها فى شوق...!.

الحكاية السادسة باسم والدعوة المفتوحة، والمقصود بالدعوة المفتوحة هنا طريقة دعوة مجموعة الأهل من النجع لدعضور حفاق عرس أو مناسبة سعيدة، كيف يتم ذلك؟ عن طريق ومثانوية الأفراح، ثلك العجوز المسلة التي تطوف هنا وهناك يخلفها مجموعة من الأطفال يدقون على قطع من وهناك يخلفها مجموعة من الأطفال يوقون على قطع من الصنيع، وصعفار الدفوف الخاصة بالأطفال، وتطلق الزغاريد بعد أن تصبح بأعلى مصرفها معللة أن هناك مناسبة سعيدة أن فرحاً، ويعتبر أهل القرية أنفسهم مدعوين للمفاركة، سواء من أم ين مؤتم المراح، ..!

يصف العراف اليوم الذى يسبق يوم الغرج بأسبوع أو أكثر بأنه يكون فيه الجميع كخلية نحل، فالشباب يجلب قطع الخشب ويجهزها لوقود الطهى، فى حين يتسلق البعض حوائط دارى العريس والعروس لإصلاح سقوفها الجريدية، ويشاركون البنات والسيدات فى ترميم الحوائط وزخرفتها بالرسوم، فصلاً عن نجهيز السيدات المسات لكميات وفيرة من الفشار.

مراحل تجهيز الغرج النوبى ممتعة للغاية، اذا ان نذكرها فى هذا العرض حتى لا نقطع عليك لذة المتابعة فى الكتاب.. إذا أربت أن تعرد إليه .. سيمتعك حقاً ليلة الحنة وزفة البحر واحتفال تكريم العلم للعريس الذى يكون قد نال قسطاً من العلم أو حفظ القرآن من اللوبيين.

الدكاية السابعة باسم «الليالي الملاح»، وأول هذه الليالي أن يقضى العريس أسبوعاً كاملاً في المكان الذي أصدوه له هو وحروسه كالعادة في دار العروس، وقبيل غريب شمس كل يوم يقرم المحروسان بزيارة للنول، والاغتسال من مائه، وعند عودتهما إلى الدار يخطو العروسان فوق نار متأججة سبع مرات، قبل دخول باب الدار، مما يعنع عنهما عيون العسود كمعتدات أهل اللوية.

ويوم السبوع يغادر فيه العروسان دار العروس إلى دارهما كزوج وزوجة، ويسير كل منهما في موكب صغير معظمه من الفتيات وسيدات الأسر والجيران، حاملات معهن ما تجمع من هذايا للعروسين خلال أيام الأسبوع، وعند دارهما يدخلان

بالترحاب والزغاريد بعد أن تقدم لهما كمية من اللبن المحلى بالسكر تفاؤلاً بالأسرة الجديدة.

ويوم عودة العريس بعروسه زوجة إلى داره يسمونه أهل الدوية يوم الزيارة (نااتي)، وفيه بينقى العرافقون لهما لقضاء الدوم معهما، حيث تنصر لهم الذبيصة، وتقدم لهم أكواب الشربات والفشار والبلح.

ومن خلال ما يحكى مصحيى الدين شريف، تستوقفنا طريقة هدم جدار المسمت الذي يحيط بالعروس يوم الدخلة، فالعريس الغائب هو الذي يستنطق عروسه المسامتة من الفجل بخاتم من الذهب، أما الشاطر فهو الذي يستنطقها بخاتم من نحاس . !

طبعاً مفخرة للعريس النوبي أن يعلن أنه استنطق عروسه بإشارة من إصبعه، دون أن يتكلف ذلك مليماً واحداً..!

وهذه المفاخر تعكى للأهل والأصدقاء في يوم الزيارة (نالتى) ، ثم بعد تناولهم وجبة الفناء يخرج العريس متبوعاً بمجموعة مختارة من المرافقين، حيث يمر على سبعة بيوت حددها له، ويقف عداد أبوابها، بيدام بهللان بالغناء والتهانى، فضخرج ميدة الدار مرحبة، وترش حبات السكر أوالحبوب وهي تردد الدعوات الصالحة للعريس، وتقدم له هدية، قد تكون أطباقاً خوصية، أو (أبراش) مزركشة، أوطقم شاى، ثم يعود الموكب الذى كانوا يطلقون عليه (موكب الشحالة) لدار العريس محملا بالهدايا، وتندهي يذلك تفر طقوس الزواجي

الحكاية الشامنة باسم «بلاتار... وصياسة». وهذا الاسم عبارة عن اسم رجل لقبوه باسم «بلاتار» أي بدون ثأر كناية عن مدى حبه الناس، واسم سيذة هي «عائشة مياسة» والاثنان لهما مكانتهما في داخل القرية النوبية.

يحكى ، محيى الدين شريف، أولاً عن عائشة مواسة، تلك السيدة الطاعنة في السن، والتي تعترف مهناً عديدة كالماشطة والداوة، وتطبيب الناس والأطفال بالتشريط وعلاج الماشية بأعشاب الطف بر والكمون والدمسيسة، وسائر الوصفات البدائية والتى تأثي بنتيجة ناجحة.

أما بلاتار فهو نجار سواقى، أغرب ما فى حياته أنه تزوج للمرة الثانية من نجع آخر قبل أن يدفن زوجته الأولى المتوفاة. ووضع بذلك الزوجة الجديدة أسام الأمر الواقع دون أن تعلم

بزواجه السابق، ووسط دهشتها قال لها: ونحن الآن أسام الأمر الواقع .. فأنت زوجتي وعندى حالة وفاة .. ومهمتك تقبل عزاء السيدات في بيتنا..اله.

الحكاية التاسعة باسم ،دفء الشتاء، فليالى السمر فى الدوية تبدد تلك البرودة المرحشة التى تلف أجساد الصغار والكبار.

والسامر في اللاوية يتجمع فيه الأهل والجيران عند مدفأة (درراه) على أكتواب من الحلبة تندرر بينهم. هناك يمارس الأطفال لهبة الشعلة المشتعلة (إلغ تيلية)، وهي عبارة عن قشة مشتعلة يتبادلها الصفعال من يد ليو، فإذا ما النطفات القشة عند الأحداث المناب أن يذكر بالاسم من يحب أن يتذرج، أحد الأخفال، كان عليه أن يذكر بالاسم من يحب أن يتذرج، من زوجة متزوجة أو أخرى مسئة. وفي السامر هذا غاليا ما يترك فيه المحاليات الشدافية، والتي تنتهي بكلمات كأنها من ترايع أو تعاون معربة مثال عن تنك الأنباذ التي يسهل حلها أحياذًا، ويصحب ويستغلق على الجميع الله إلا راويها..!

الحكاية العاشرة والأخيرة باسم «الانتصاء». وهنا يوكد الأسئاذ «محيى الدين شريف» على أهمية الانتماء لأرضهم فى النوبة، فالمكايات الشعبية هناك يزرعون فيها بذور الانتماء كذلك الديك الذى ببيض بيضة واحدة فى العام، ليؤكد ويتأكد من كونه ينتمى إلى فصيلة (ذوات الريش) ..!!

وكذلك للأغنية في الدرية دور كبير في ترسيخ قيمة الانتماء، فسلاً عن التقاليد المتوارثة في الدوية التي تحث على ذلك، من هذه التقاليد ما يقوم به المسافر قبل أن يغادر قريته، قطيه عددند أن يخطر سبع خطوات خارج) من باب داره أولاً، ويأخذ أهله حفات من التراب من سبعة أماكن داستها أقدامه، ويعترون هذا التراب داخل الدار، حتى نظل رائحة المسافر داخل داره مهما طالت غيبته أ.

في نهاية المطاف، كتاب «الدوبة.. حكايات وذكريات، عمل جيد جداً، ومعتم جداً، وعلى الرغم من أن عدد صفحاته مائة وخمسون صفحة، إلا أننى أراهن أنك ان تقرأه من صفحته الأولى إلا وقد أتيت على صفحته الأخيرة، درنما الإحساس بمال، وذلك لجورة مادته التي صاغها ابن من أبناء الدوبة القديمة حن في لحظة لحكاياته وذكرياته التي لم تمح من ذاكرته حتى الأن..!

إن هذه المجموعة من الحكايات والذكريات هي بلا شك امتداد لنهر القصة المتدفق القادم من نجوع النوية من الجنوب.

هذا النهر الذي حمل «شمندرزة، محمد خليل قاسم ذات يوم، وجعلها علامة بارزة في تاريخ القصة المصرية، بما لها من سمات أصيلة عبرت عن روح وطموحات الإنسان النوبي المصرى.

وهر أيضاً النهر ذاته الذى حمل على صفحته دراضية، والخرافة والأسفررة، لابراهيم شعراوى، وسلمى الأسوانية، واهبت العاصفة، لعبد الوهاب الأسواني، و احكايات من الدوية، لجمال محمد أحمد، وغيرهم كثيرين كثيرين من أبناء الجنوب الذين يثرون وجداننا بقصصهم وإيداعاتهم، وابداعات بيئاتهم المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم الكريمة الأصيلة.

إن من يطالع مجموعة قصص االدوبة حكايات وذكريات، لا يطالع فيها الغرابة، فكثير من الأشياء حولنا مازلنا نجهلها، وإنما يجد نفسه - هذا المطالع لها - في داخلها، أحد أفرادها، جزءًا منها، حتى في «شقارة الطفولة، بكل ملامح الصدق الفنى فيها، بشخصياتها النابضة بالحياة، بسطرة المكان وسيطرة عناصر الطبيعة على خلجات الإنسان وأدق مشاعره. فما أجمل أن نُحِنَّ إلى نهر ذكرياتنا.

وما أجمل أن يكون هذا اللهر نبض في العروق لا ولم يجف..!

### فهرس موضوعات مجلة الفنون الشعبية من العدد (١) إلى العدد (٤٥) «كشاف الأماكن»

#### مصطفى شعبان جاد

 (۱) محافظات ومراكز وقرى جمهورية مصر العربية الاسكندرية.

- التيمة الشعبية في بينالي الأسكندرية / د. إسماعيل طه نجم

ع۲۲ ـ ۸۸ ـ ص۸۲:۸۳ (تشکیل).

أسوان

ملحمة أسوان/ المحرر

ع٣ ـ ٦٥ ـ ص ٤٤: ٥٦ (سير)

دراسات أكاديمية في الفولكلور المصرى خلال ١٩٩١/ مصطفى شعبان جاد.

ع۳۲،۳۵ ـ ۹۲ ـ ص ۱۲۷:۱۲۸ (رقص، عرض).

أسوان - إدفو - ميلاد البطل

- ميلاد البطل في السيرة الشعبية/ د. أحمد شمس الدين الحجاجي.

ع۳۳،۳۲ ـ ۹۱ ـ ص۳۳:۲۵ (سير).

 النبوءة أو قدر البطل فى السيرة الشعبية العربية/ د. أحمد شمس الدين الحجاجى.

ع۳۷ ـ ۹۲ ـ ص۱۹: ۲۷ (سير).

الزناتى خليفة بطل المغارب والراوى الشعبى المصرى /
 د.أحمد شمس الدين الحجاجى.

ع۳۷ ـ ۹۲ ـ ص۱۹: ۳۷ (سير).

أسوان ـ كوم امبو

- اسطوانات للموسيقي والأغاني الشعبية المصرية/إميل عازر ع٢ ـ ٨٦ ـ ص ١٠٤:١٠٨ (موسيقي،عرض).

الأقصر

ـ اسطوانات للموسيقي والأغاني الشعبية المصرية/ إميل

ع٧- ٦٨- ص ١١٨:١١٥ (موسيقي).

من مرويات الهلالية: مواليد أبي زيد الهلالي سلامة / د أحمد شمس الدين الحجاجي.

۶۹۰ ـ ۸۹ ـ ص۲۳: ۲۶ .

- الزنائي خليفة بطل المغارب والزاوى الشعبي المصرى/ د.أحمد شمس الدين الحجاجي،

ـ فنون الفرجة وعربة غبن الشعبية/ انتصار عبد الفتاح. - ميلاد البطل في السيرة الشعبية العربية/ د. أحمد شمس ع ۲۸،۲۷ ـ ۸۹ ـ ص ۵۸: ۲۶ (دراما). الدين الحجاجي. ع۳۳،۳۲ ـ ۹۱ ـ ص۳۷: ۵۱ (سير). الجيزة - أم المصريين - النبوءة أو قدر البطل في السيرة الشعبية المصرية/ د. \_ حكاية بنت الصياد/ جمع وتدوين وتعليق محمد هلال. أحمد شمس الدين المجاجي. ع ۲۰ ـ ۸۷ ـ ص ۲۰ (حکایة) . ع٣٧ ـ ٩٢ ـ ص١٩: ٣٧ (سير). الجيزة - الحرانية - من فنون الغناء الشعبي المصرى: ١ - أغاني ومواويل/ - زهرات الحرانية في متحف اللوفر/ عبد السلام الشريف. صفوت كمال. ع ٢ \_ ٦٥ \_ ص ٨٩: ٥٥ (تشكيل). ع٠٤، ٤١ ـ ٩٣ ـ ص١٠ : ٤١ (غن، شعر). الحدزة - العباط الأقصر - الحمام - الحكابات الشعبية: دراسة ميدانية في مركز العياط/ ـ رقصة الكف/ محمد عبد المنعم الشافعي. قطب عبد العزيز. ع٣ ـ ٦٥ ـ ص٩٧: ١٠٠ (رقص). ع ٢٩ ـ ٨٩ ـ ص ١٢٨:١٢٤ (حكاية، عرض). البحيرة الجيزة . كرداسة - ملاحظات حول بعض الظواهر الفولكاورية بمحافظة - باقات عيد أحد السعف/ د. عثمان خيرت. البحيرة/ عيدالحميد حواس، د. صابر العادلي. ع ۱۱ ـ ۷۰ ـ ص ۲۲: ۳۰ (تشكيل). ع۱۲ ـ ۷۰ ـ ص۲۲: ۸۵ (فو). الدلتا - عام (انظر أيضاً: محافظات الدلتا في البحيرة . رشيد ترتيبها الهجائي) - مجتمع رشيد: دراسة أنثروبولوچية/ د. فوزى رصوان - فن الأداء الشعبي/ مصطفى شعبان جاد. ع ۳۱، ۳۰ ـ ۹۰ ـ ص ۱۲۵: ۱۲۵ (دراما، عرض). ع۲۲، ۲۷ ـ ۸۹ ـ ص ۲۰: ۹۹ (فو). ـ دراسات أكاديمية في الفولكلور المصرى خلال ١٩٩١/ - دراسات أكاديمية في الفولكلور المصرى خلال ١٩٩١/ مصطفى شعبان جاد. مصطفى شعبان جاد. ع ۳۹،۳۵ ـ ۹۲ ـ ص ۱۲۷:۱۲۸ (موسیقی ـ غن، ع ۳۹، ۳۹ ـ ۹۲ ـ ص۱۲۸: ۱۳۷ (عاد، عرض). الساحل الشمالي الغربي (انظر أيضاً: الإسكندرية -مطروح) ملحمة بورسعيد/ د. عبدالحميد يونس. ـ الساحل الشمالي الغربي وتراثه الشعبي/ د. عثمان ع١٥١٦ ص ٤٦:٥٥ (سير). المسحراني: دراسة ميدانية. ع ۱۲ ـ ۲۰ ـ ص ۱۲: ۲۳ (تشکیل) . ع ۳۹، ۳۹ ـ ۹۲ ـ ص ۶۳:۷۰ (عاد) . - البيت العربي: دراسة لنمط المساكن عند البدو الرحل - المهرجان الدولي الأول للموسيقي الشعبية: فنون في الساحل الشمالي الغربي لمصر/ وداد حامد. السمسمية/ نشأت حنا. ع ٣٧ - ٩٢ - ص ٩٤: ١٠٣ (تشكيل). ع ٣٦،٣٥ ـ ٩٢ ـ ص١٢٧: ١٢٧ (موسيقي، عرض).

الجيزة

ع۳۰، ۳۱، ۳۰ - ص۹۶: ۸۹ (سير).

#### سوهاج

 المقاطع المنغمة في الحكاية الشعبية المصرية/ عدلي إبراهيم.

ع ٢٦ ـ ٨٩ ـ ص ٢٦: ٧٥ (حكاية).

ـ أولاد جاد العولني/ جمع وتدوين عبد العزيز رفعت.

ع ۱۱،۲۰ ع- ۹۳ ـ ص ۱۱۲:۱۰۳ (حکی، شعر).

#### سوهاج - إخميم

الزناتى خليفة بطل المغارب والراوى الشعبى المصرى/
 د. أحمد شمس الدين الحجاجى .

ع ٣٧ ـ ٩٢ ـ ص ١٩: ٣٧ (سير).

سوهاج ـ نجع هلال

ـ ليالى الصعيد الملاح/ توفيق حنا ص ٢٤: ٣٥ (غن)

#### السويس

- قصة سيدى الغريب: إضاءة على جوانب النص/ عبد العزيز رفعت.

ع ۲۱ ـ ۸۷ ـ ص ۲۸: ۷۷ (حکایة).

#### سيناء

- سيناء: الأرض والناس/ د. محمد صبحى عبد الحكيم. م ع ٥ - ٦٨ - ص ٢٣: ٦٩ (فو).

ع ١٥٠٥ ـ ص ١٩:١١ (فو) . ـ سيناء: تاريخها وآثارها/ د. أحمد فخرى.

ع ۵ ـ ۱۸ ـ ص ۷۷:۷۰ (تشکیل) .

ـ الزى والزينة في سيناء/ د. عثمان خيرت.

ع ٥ ـ ٦٨ ـ ص ٧٨: ٨٥ (تشكيل)

ع ١٠٠٠ عاداتها و تقاليدها/ محمد طلبة رزق.

ع ٥ ـ ٦٨ ـ ص ٨٦: ٩٥ (عاد) .

. الفنون الشعبية في سيناء/ تحسين عبد الحي.

ع ۱۷ ـ ۷۱ ـ س ۹۲: ۹۸ (فو) .

ـ مؤتمر ثقافة وفنون البوادى المصرية بالعريش/ محمد هلال.

ع ۱۸ ـ ۸۷ ـ ص ۱۲۹: ۱۲۹ (فو، عرض).

ـ الفنون الشعبية في جنوب سيناء/ صفوت كمال.

ع ۲۶ ـ ۸۸ ـ ص ۱۲۷: ۱۲۷ (فو).

- المهرجان الدولى الثالث للموسيقى الشعبية بالعريش/ \* مصطفى شعبان جاد.

ع ٤٤ ـ ٩٤ ـ ص ١٢١: ١٣٣ (موسيقي، عرض).

- وحدة المثلث في الحياة اليومية السيناوية/ سوسن الجنابني .

ع ٤٤ ـ ٩٤ ـ ص ٦٩: ٨٠ (تشكيل).

#### سيوة

ـ سيوة: الأرض والناس/ د. صبحى عبد الحكيم.

ع ۲ ـ ۲۵ ـ ص ۱۰۲: ۱۰۲ (عقد ـ فو) .

ـ سيوة التاريخ والآثار/ د. أحمد فخرى.

ع۲۔ ۲۰ ـ ص ۱۱۰: ۱۱۰ (تشکیل).

ـ أغانى سيوة/ سمير نجيب.

ع٢ ـ ٦٥ ـ ص ١١٦:١١٦ (عاد، غن، رقص، موسيقى).

الزى والزينة في سيوة / عثمان خيرت.

ع ۲ ـ ۲۵ ـ ص ۱۲۸:۱۲۸ (تشکیل).

- معرض الأعمال الفنية الخاصة بواحة سيوة/ محمد هلال.

ع ۱۹ ـ ۸۷ ـ ص ۱۳۳:۱۳۰ (فو).

ـ أفراح سيوة/ سوسن عامر.

ع ۲۲ ـ ۸۸ ـ ص ۱۲۵: ۱۲۸ (تشکیل ـ عاد).

سيوة ـ قارة أم الصغير ـ قارة أم الصغير/ جودت عبد الحميد يوسف.

ع ۱۳ ـ ۷۰ ـ ص ۱۱۱: ۱۱۱ (فو).

- الحسد والرقية في المعتقد الشعبي/ محمد عبد السلام إن اهد -

ع ۲۲ ـ ۸۸ ـ ص ۱۰۹:۱۰۲ (عقد) .

- فنون الفرجة وعربة غبن الشعبية/ انتصار عبد الفتاح. ع ٧٧ ، ٨٧ ـ ٨٩ ـ ص ٥٠: ٦٤ (دراما) .

دراسات أكاديمية في الفولكلور المصرى خلال ١٩٩١/
 مصطفى شعبان جاد.

ع ۲۱،۳۵ ـ ۹۲ ـ ص ۱۳۷:۱۲۸ (رقص؛ عرض).

#### الشرقية - القرين

- الحماه في الأدب الشعبي/ د. محمد عبد السلام إبراهيم. ع٤٤ ـ ٩٤ ـ ص١١٣: ١٢٠ (عاد ـ غن).

الصحراء الشرقية . البشارية

ـ سكان الصحراء: البشارية / نادية بدوى.

ع ۳۱،۳۰ - ۹۰ - ص ۹۰:۱۰۱ (فو).

الصعيد - عام (انظر أيضا محافظات الصعيد في ترتبيها الهجائي)

. خمسة أيام بين الآثار الشعبية في الصعيد/ محمود السطوحي عباس.

ع ٧ ـ ٦٨ ـ ص ٥٨: ٩٢ (تشكيل).

ـ حنون الحجاج.

ع ٨ ـ ٦٩ ـ ص ٨٦:٨٨ (غن) .

- عادات دورة الحياة عند بلاكمان في كتاب افلاحو الصعيده / د. علياء شكرى.

ع ۱۹ ـ ۸۷ ـ ص ۲۸: ۳۷ (عاد) .

ـ العمارة الشعبية في أعالى الصعيد/ محمد هلال.

۲۱۰ ـ ۸۷ ـ ص ۱۱۱:۱۰۹ (تشكيل، عرض).

- الأغنية الشعبية: قراءة في أشكال الدلالة/ د. وليد منير. ع ۲۱ ـ ۸۹ ـ ص ۸۲:۷۱ (غن).

الغربية

ـ فن الأداء الشعبي/ مصطفى شعبان جاد.

ع ۳۱،۳۰ م ۹۰ م ۱۲۵:۱۲۴ (دراما، عرض).

الغربية - بشبيش

ـ أول زفاف عالمي في أحضان الريف المصرى / إبراهيم

ع ٢٤ ـ ٨٨ ـ ص ١٣٢: ١٣١ (عاد).

الغربية - كفر الزيات

- قصة سيدى الغريب: إضاءة على جوانب النص/ عبد العزيز رفعت.

ع ۲۱ ـ ۸۷ ـ ص ۲۸ . ۷۷ (حکایة).

#### الفيوم

- المأثورات الشعدية الأدبية: دراسة ميدانية في إقليم الفيوم/ تحسين عبد الحي.

ع ١٠ ـ ٦٩ ـ ص ٩٧: ٩٤ (فو، عرض).

- الفيوم: الأرض والناس/ د. أحمد على اسماعيل.

ع ١٦ ـ ٧١ ـ ص ٢٦: ٣١ (فو) ٠٠

- المأثورات الشعبية في الفيوم/ د. أحمد مرسى.

ع ١٦ ـ ٧١ ـ ص ٣٢: ٤٤ (فو) .

- ألعاب الأطفال بين الاستيراد والاستلهام/ وداد حامد.

ع ۱۸ ـ ۸۷ ـ ص ۱۲۳:۱۱۵ (تشكيل).

#### القاهرة

- المتحف الاثنوجرافي للجمعية الجغرافية المصرية/ عثمان خيرت.

ع ٨ ـ ٦٩ ـ ص ٦٦: ٧٨ (تشكيل).

- القاهرة في الأغنية الشعبية/ د. أحمد مرسى.

ع ٩ ـ ٦٩ ـ ص ١٨: ٢٣ (غن).

ـ لمحات في حياة القاهرة الشعبية بين المقريزي وإدوارد لين/ فوزى العنتيل.

ع ٩ ـ ٦٩ ـ ص ٢٤: ٣٢ (فو) .

ـ العادات والتقاليد في القاهرة كما يراها الدكتور أحمد أمين وبعض المعاصرين / أحمد آدم.

ع ٩ - ٦٩ - ص ٣٣: ٤٠ (عاد ، عقد) .

- الخلفية الاجتماعية للأعياد القاهرية/ جمال بدران.

ع ٩ ـ ٦٩ ـ ص ٤١: ٩٥ (عاد).

ـ ألفية القاهرة / تحسين عبد الحي.

ع ۹ ـ ٦٩ ـ ص ٩٢ : ٩٧ (تشكيل، عرض).

ـ القاهرة في ألف عام: الفنون الشعبية القاهرية عبر التاريخ/ عبد الفتاح الديدى.

ع ٩ ـ ٦٩ ـ ص ١٠٣: ١٠٠ (تشكيل).

ـ قصة حسن البصرى بين التراث الشفاهي والمدون / عدلي إبراهيم.

ع ۱۳ ـ ۷۰ ـ ص ۵۸: ۱۳ (حکایة).

القاهرة - تحت الربع

- فانوس رمضان/ صفوت عبد الحليم على.

ع ۲۱ ـ ۸۹ ـ ص ۱۲۹: ۱۳۰ (تشکیل).

القاهرة - الخيامية

- الخيامية/ طارق صالح سعيد .

ع ۲۰ ـ ۸۷ ـ ص ۸۸: ۹۰ (تشکیل).

القاهرة . سوق السلاح

ـ السجاد اليدوي

ع ۲۱ ـ ۸۷ ـ ص ۱۲۱ (تشكيل).

القاهرة - الغورية

- المعرض الدائم للفنون الشعبية في وكالة الغوري/ د.عثمان خيرت.

ع ٦ ـ ٦٨ ـ ص ٦١ : ٨٤ (تشكيل).

القاهرة - الفسطاط

- ألعاب الأطفال بين الاستيراد والاستلهام/ وداد حامد .

ع ۱۸ ـ ۸۷ ـ ص ۱۲۳:۱۱۵ (تشکیل).

القاهرة - القلعة

- احتفالية مولد الرفاعي/ إبراهيم حلمي.

ع ٤٥ ـ ٩٤ ـ ص ٢٧: ٨٢ (عاد) .

القاهرة - مصر القديمة

ـ هيلانة/ جمع وتدوين أحمد محمد عبد الرحيم.

ع ۲۸، ۲۹ ، ۲۹ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ (حکایة) .

ـ ألعاب الأطفال بين الاستيراد والاستلهام/ وداد حامد.

ع ۱۸ ـ ۸۷ ـ ص ۱۱۳:۱۱۵ (تشکیل).

- ليالي الصعيد الملاح/ توفيق حنا

ع۲۲ ـ ۸۸ ـ ص ۳۵: ۵۰ (شعر) .

ـ مقابر الهو وشواهدها المدهشة: نموذج من الفن الشعبي

الفريد في العالم/ صبحي الشاروني.

ع ۲۹ ـ ۸۹ ـ ص ۱۳۸ (تشكيل).

- قلائد الفل والياسمين/ د. عثمان خيرت.

ع ۱۵ ـ ۷۰ ـ ص ۱۸: ۱۵ (تشکیل ، عاد) .

ـ موسيقي القاهرة في ألف عام/ د. محمود الحفني.

ع١٦ - ٧١ - ص ٨: ١٧ (موسيقي).

- ألعاب الأطفال بين الاستيراد والاستلهام/ وداد حامد.

ع ۱۸ ـ ۸۷ ـ ص ۱۲۳:۱۱۵ (تشکیل).

- خرط الخشب/ عصمت عوض.

ع ۱۹ ـ ۸۷ ـ ص ۷۱: ۸۷ (تشکیل).

- إحياء دراما الأراجوز / عادل العليمي.

ع ۲٤ ـ ۸۸ ـ ص ۹۲:۹۲ (دراما).

- شرف الدين بن أسد المصرى: أديب شعبي من القرن الثامن الهجري/ د. إبراهيم شعلان.

ع ۲۶ ـ ۸۸ ـ ص ۹۷: ۱۰۹ (شعر).

ـ المقاطع المنغمة في الحكاية الشعبية المصرية/ عدلي

ع ۲۱ ـ ۸۹ ـ ص ۲۱: ۷۵ (حکایة).

- فنون الفرجة وعربة غبن الشعبية/ انتصار عبد الفتاح.

ع ۲۸،۲۷ ـ ۸۹ ـ ص ۵۸: ۲۶ (دراما).

- عربة الأطعمة الشعبية / عبير عبد العزيز.

ع ۳۸، ۳۹ ـ ۹۳، ۹۲ ـ ص ۹۳: ۹۲ (تشکیل، عاد).

- من فنون الغناء الشعبي المصرى: ١- أغان ومواويل/ صفوت كمال.

ع ١٠٤٠ ٤ ـ ٩٣ ـ ص ١٠:١٠ (شعر ـ غن).

ـ من فنون الغناء الشعبي: ٢ ـ شفيقة ومتولى: دراسة في أشكال التغير والتنوع في أداء النص/ صفوت كمال.

ع ٤٣ ـ ٩٤ ـ ص ١٦:٩ (شعر ـ غن).

القاهرة - أبو العلا

- التزاوج الفنى في منزل شعبى بمنطقة أبو العلا-القاهرة/ محمود مصطفى عيد .

ع ۲۱ ـ ۸۹ ـ ص ۱۱۷:۱۱۶ (تشكيل).

#### قنا ۔ دشنا

ـ من فن الموال/ عبد العزيز رفعت.

ع ۲۲ ـ ۸۸ ـ ص ۶۹:۹۵ (شعر).

#### كفر الشيخ

فن الأداء الشعبي/ مصطفى شعبان جاد.

ع ۳۰، ۳۱ ـ ۹۰ ـ ص ۱۲۵:۱۲۶ (دراما، عرض).

#### كفر الشيخ - بلطيم

. قصة سيدى الغريب: إضاءة على جوانب النص/ عبد العزيز رفعت.

ع۲۱ ـ ۸۷ ـ ص۲۸: ۷۷ (حکایة).

#### مصر الفرعونية

ـ أوجه التقارب بين الفنون الشعبية الإفريقية/ سعد الخادم.

ع ٣ ـ ٦٥ ـ ص ٥٧: ٦٧ (تشكيل).

- الموسيقي الشعبية في النوبة وصاتها بالموسيقي المصرية القديمة/ د. محمود الحفني.

ع ١٣ ـ ٧٠ ـ ص ١٣:٩ (موسيقى) ،

قلائد الفل والياسمين/ د. عثمان خيرت.

ع ۱۵ ـ ۷۰ ـ ص ۱۵:۸ (تشکیل ـ عاد) .

الفنون الشعبية عند قدماء المصريين/ وليم نظير.

ع ١٦ ـ ٧١ ـ ص ٥٩: ٦٧ (فو).

ـ ملامح بعض مصاغنا الشعبي خلال العصور/ على زين العابدين.

ع ۱۷ ـ ۷۱ ـ ص ۶۲: ۵۷ (تشکیل) ،

- الحكاية الشعبية في الأدب القديم/ أحمد آدم.

ع ۱۹ ـ ۸۷ ـ ص ۱۹۲:۹۶ (حكاية).

أمثال شعبية من مصر القديمة/ باتبسكومب جن.

ع ۲۳ ـ ۸۸ ـ ص ۵۷: ۲۲ (مثل).

حكاية الغرعون الساحر/ أحمد صليحة.

ع ۲۵ ـ ۸۸ ـ ص ۱۹: ۷۷ (حکایة) . .

ـ لعب الأطفال الفخارية والخزفية وانعكاساتها على فنوننا الشعبية التشكيلية المعاصرة/ د. مها محمود النبوى

ع ۲۱ ـ ۸۹ ـ ص ۹۷ : ۱۱۳ (تشکیل).

ـ الرقص في مصر القديمة/ لويس بقطر.

ع ۳۱،۳۰ ـ ۹۰ ـ ص ۵۳:۳۳ (رقص).

ـ التواصل في الموسيقي المصرية القديمة/ لويس بقطر.

ع ۳۳،۳۲ ـ ۹۱ ـ ص ۱۰۹:۱۰۶ (موسيقي).

ـ الخبز في مصر القديمة/ إيمان مهدى.

ع ٣٤ ـ ٩١ ـ ص ٩٩: ٩٩ (عاد ـ عقد) .

- الاحتفال بوفاء النيل: أقدم عبد في العالم/ مختار السويفي.

ع ٤٥ ـ ٩٤ ـ ص ٦٢: ٦٦ (عاد).

#### مطروح

- مشروع إنشاء ببت للفنون الشعبية في مطروح/ جودت عبد الحميد يوسف.

ع ۹ ـ ٦٩ ـ ص ١١٥:١١٣ (تشكيل).

- العيوان في الشعر البدوى في مصر/ قطب بسيوني. ع ٢٣ - ٨٨ - ص ١١٨: ١١٨ (شعر).

ـ فنون الفرجة وعربة غبن الشعبية/ انتصار عبد الفتاح.

ع ۲۸،۲۷ ـ ۸۹ ـ ص ۵۸: ۲۶ (دراما).

ـ دراسات أكاديمية في الفولكلور المصرى خلال ١٩٩١/ مصطفى شعبان جاد.

ع ۳۱،۳۵ ـ ۹۲ ـ ص ۱۲۷: ۱۳۷ (رقص، عرض).

المقرونة: آلة موسيقية شعبية بدوية مصرية عربية/
 محمد السنوسي.

ع ٤٢ ـ ٩٤ ـ ص ١١٢:١١٠ (موسيقي).

#### المنوفية

فنون الغرجة وعربة غبن الشعبية / انتصار عبد الفتاح.
 ۲۷ ، ۲۸ - ۸۹ - ص ۰۵ : ۱۲ (دراما).

. (a,z) 11.-11.02.1111.1111.

ـ فن الأداء الشعبي/ مصطفى شعبان جاد.

ع۳۱،۳۰ ـ ۹۰ ـ ص ۱۲۲: ۱۲۵ (دراما).

## المنوفية - كفر الأكرم

- الموت والمأثورات الشعبية/ أحلام أبو زبد .

ع ۳۹،۳۵ ـ ۹۲ ـ ص ۱۳۸: ۱۳۹

## المنوفية - دنشواي

- أبراج الحمام/ أمل بسيوني عطية.

ع ۳۸، ۳۸ - ۹۳، ۹۲ - ۳۹ (تشکیل).

- الحنطور/ د. شوقى عبد القوى عثمان، سونيا ولى الدين.

ع ٣٤ ـ ٩١ ـ ص ٧٧: ٨٣ (عاد ـ تشكيل).

- ألعاب الأطفال بين الاستيراد والاستلهام/ وداد حامد.

ع ١٨ - ٨٧ - ص ١١٥: ١٢٣ (تشكيل).

#### المنيا - أبو العباس

- الشاطر محمد (النموذج الأول)/ عبد العزيز رفعت.

ع ٤٢ ـ ٩٤ ـ ص ٨٧: ٩٧ (حكاية).

#### المنيا - إعطو الوقف

- الطب الشعبي في قرية إعطو الوقف/ عبد العزيز رفعت.

ع ١٩ ـ ٨٧ ـ ص ٣٨؛ ٤٦ (عقد) .

- أدهم الشرقاوي: نص وتحليل/ عبد العزيز رفعت.

ع ۳۸، ۳۹ ـ ۹۳، ۹۲ ـ ص ۳۰: ٤١ (حكى ـ شعر) .

- نصوص من الموال/ جمع وتدوين عبد العزيز رفعت.

ع ۲۸، ۳۹ ، ۳۹ ، ۹۳ - ص ۵۳ : ۵۹ (شعر) .

- الشاطر محمد (النموذج الثاني)/ عبد العزيز رفعت.

ع ٤٣ ـ ٩٤ ـ ص ٣٩: ٤٧ (حكاية).

- الشاطر حسن (النموذج ١٠٠)/ عبد العزيز رفعت.

ع ٤٤ ـ ٩٤ ـ ص ١٠٨:١٠١ (حكاية).

#### المنبا - البهنسا

ـ قصة البهنسا: أسطورة من فتح مصر/ عبد المنعم شميس.

ع ١ - ٦٥ - ص ٣٨: ٣٨ (حكاية).

#### المنبا - زاوية سلطان

- حسن عبد الرحمن: فلاح من زاوية سلطان بقال ومقاول وفنان/ عبد السلام الشريف.

ع ٢٣ ـ ٨٨ ـ ص ٦٣: ٦٥ (تشكيل).

#### المنبا - ملوي

ـ احتفالات المولد النبوى الشريف في ملوى/ سمير جابر.

ع ۲۲ ـ ۸۸ ـ ص ۱۲۲: ۱۲۲ (عاد).

#### النوية

النوبة والنوبيون/ د. محمد محمود الصياد.

ع ١ ـ ٦٥ ـ ص ٨٨: ٩٨ (فو).

ـ أفراح النوبة/ صفوت كمال.

ع١٥ عاد عن).

ـ حواديت النوبة وعلاقتها بحواديت مصر والسودان/ عمر عثمان خضر.

ع ١ ـ ٦٥ ـ ص ١٢٨:١٢٥ (حكاية).

- الوحدات الزخرفية الشعبية في النوبة/ جودت عبد الحميد يوسف.

ع١ ـ ٦٥ ـ ص ١٢٩: ١٣٢ (تشكيل).

- أزياؤنا الشعبية بين القديم والحديث/ عبد الغني أبو

ع ٣ ـ ٦٥ ـ ص ٦٨: ٧٢ (تشكيل).

- المجريون في النوبة/ فوزى العنتيل.

ع٧ - ٦٨ - ص ٣٨: ٢٤ (فو - ترجمة) .

- دراسات تشكيلية شعبية في بلاد النوبة/ جودت عبد الحميد يوسف،

ع ۱۷ ـ ۱۸ ـ ص ۸۰: ۸۶ (تشکیل).

- الغيلان في الحكايات النوبية/ عمر عثمان خضر.

ع ٩ ـ ٦٩ ـ ص ٦٧: ٨٠ (حكاية) .

ـ الموسيقي الشعبية في النوبة وصلتها بالموسيقي المصرية القديمة/ د. محمود الحفني.

ع ١٣ - ٧٠ - ص ١٣:٩ (موسيقي).

- الفنون التشكيلية الشعبية للنوبة القديمة بين التسجيل والاستلهام/ جودت عبد الحميد يوسف.

ع١٦٠ ـ ٧١ ـ ص ٦٨: ٨١ ( تشكيل).

- الحلى الشعبية النوبية ورموزها/ د. على زين العابدين . ع ۱۸ ـ ۸۷ ـ ص ۸۸: ۹۲ (تشکیل).

- صناعة السلال والأطباق في النوبة/ رضا شحاته أبو

ع ۲۱ - ۸۷ - ص ۸۵: ۹۰ (تشکیل).

- معرض ودراسات عن النوبة/ جودت عبد الحميد

ع۲۲- ۸۸ - ص ۱۲۹: ۱۳۹ (تشکیل، عرض).

- مهرجان جذور نوبية الثاني للفنون التشكيلية والتراث النويي/ إسماعيل عبدالحافظ.

ع۲۳ - ۸۸ - ص ۱۲۵: ۱۲۵ (تشکیل - عرض).

- معرض أرض الذهب/ محمد سيد ياسين. ع ۳۰، ۳۱ ـ ۹۰ ـ ص۱۲۸:۱۲۸ (تشکیل، عرض)

- أراغيد: حلقة الرقص المستوحاة من نهر النيل عند أهل

النوبة/ محيى الدين شريف.

ع ٣٤ - ٩١ - ص ٤٧: ٥٠ (رقص).

- الفنون الشعبية والسياحة: رؤية فنية من النوبة القديمة/ جودت عبدالحميد يوسف.

ع ۳۵،۳۵ – ۹۲ – ۹۰:۹۰ (تشکیل).

- النوبيون في مصر: ملاحظات عن فن العمارة النوبية/ هورست جاريتز.

ع ۳۶،۳۵ – ۹۲ – ص ۱۲۲:۱۰۹ (تشکیل).

- دراسات أكاديمية عن الفولكاور المصرى خلال ١٩٩٢/ مصطفى شعبان جاد.

ع ۳۹،۳۵ - ۹۲ - ص ۱۳۷:۱۲۸ (غن، عـــاد، عرض).

النوية - أدندان

- أدندان: مدينة النحت البارز/ جودت عبد الحميد يوسف.

ع ٦- ٦٨ - ص ٥٥: ١٠ (تشكيل).

الوادى الجديد

- هذا الوادي الجديد: الأرض والناس/ د. محمد محمود

ع ٣ - ٦٥ - ص ١٠١: ١١٣ (عاد - فو).

- الفن الشعبي في الوادي الجديد/ د. عثمان خيرت.

ع٣ - ٦٥ - ص ١١٤: ١٢٤ (تشكيل).

- ألعاب الأطفال بين الاستيراد والاستلهام/ وداد حامد.

ع ۱۸ – ۸۷ – ص ۱۲۳:۱۱۸ (تشکیل).

- مشغولات الزي والزينة لبدويات الوادي الجديد والإفادة منها في إثراء تدريس الأشغال الفنية/ صفوت كمال.

ع ۳۱،۳۰ – ۹۰ – ص ۱۲۱:۱۱۷ (تشکیل).

- الأزياء الشعبية في الوادي الجديد / مصطفى شعبان

ع ۳۷ – ۹۲ – ص ۱۲۹: ۱۲۹ (تشکیل، عرض).

الوادى الجديد- الواحات الداخلة (موط)

- من فولكلور الواحات: بالقادس وليس بالأرز بلبن تكون عاشوراء/ عبد الوهاب حنفي.

ع ٤٢ - ٩٤ - ص ١٠٩: ١٠٩ (عاد).

الواحات البحرية

- الفن الشعبي في الواحات البحرية/ د. عثمان خيرت.

ع ٧ - ٦٨ - ص ٦٥: ٧٩ (فو).

(٢) إفريقيا

إفريقيا - عام

 أوجه التقارب بين الفنون الشعبية الإفريقية/ سعد الخادم ع ٣ - ٦٥ - ٢٥: ٢٧ (تشكيل).

- الرياب العربي الشعبي أصل الآلات الوترية/ د. محمود الحفني .

ع ٣ - ٦٥ - ص ٧٩: ٧٩ (موسيقي).

- الأداكسية في الفولكلور الإفريقي/ أحمد آدم محمد

ع ٦ - ٦٨ - ص ٩٤: ٥٥ (عاد، عرض).

- الأقنعة الإفريقية/ أحمد آدم محمد.

ع ٦ - ٦٨ - ص ٩٩:٩٥ (عقد - تشكيل - عرض). - الفولكاور الإفريقي ومضمونه الاجتماعي/ عبد الواحد الإمبايي. ع ۹ - ۹۹ - ص ۱۰۹: ۱۰۹ (فو، عرض). - المقاومة في الفولكلور الإفريقي / عبد الواحد الإمبابي. ع ۱۰ - ۲۹ - ص ۲۶: ۷۹ (فو). - الحكاية في الفولكلور الإفريقي / عبد الواحد الإمبابي. ع ١١ - ٦٩ - ص ٢٤: ٧٠ (حكاية). - الرقص الشعبي في إفريقيا وأهميته من الناحية الاجتماعية/ عبد الواحد الإمبابي. ع ۱۳ - ۷۰ - ص ۱۱۰:۱۰۰ (رفص). - فن زنوج الغابة: فن إفريقي في الأمريكتين/ عبد الواحد الإمبايي. ع ۱۵ - ۷۰ - ص ۸۱: ۹۱ (فو). - الطبلة السحرية: الحكاية الشعبية في دول إفريقيا الوسطى/ عبد الواحد الإمبابي. ع ١٦ - ٧١ - ص ١٠٩:١٠٣ (حكاية). - الزار في مصر وأصوله الإفريقية/ برندا سلجمان. ع ١٧ - ٧١ - ص ٨٤: ٩٤ (عقد). - الفنون الإفريقية/ د. عز الدين إسماعيل. ع ۳۲ – ۹۱ – ص ۱۰۲:۱۰۰ . - الحكايات الشعبية الإفريقية مصدر لقصص الأطفال العالمية / عبد التواب يوسف. ع ٤٠، ٤١ - ٩٣ - ص ١٥٤: ١٥٤ (حكاية). بعض العناصر الموسيقية المصرية – الإفريقية المشتركة / د. حهاد داود. ع ٤٣ - ٩٤ - ص ٧١: ٧٧ (موسيقي). تونس

- الأغنية الشعبية في تونس/ أحمد آدم محمد.

ع١ ـ ٦٥ ـ ص ١٣٥: ١٣٦ (غن، عرض).

ـ الشعر الشعبي في تونس/ محمد المرزوقي.

ع٢ - ٦٥ - ص ١٨: ٢٩ (شعر).

مغرب

الحفنى . ع٣- ٦٥ - ص ٧٣ : ٧٩ (موسيقى) .

د.أحمد شمس الدين المجاجي.

ع ۳۷ ـ ۹۲ ـ ۹۲ ـ سر ۱۹: ۳۷ (سیر).

- الأغاني التونسية / فوزى سليمان.

ع ۱۳ - ۷۰ - ص ۱۰۲:۹۸ (أدب).

ع ١٦ - ٧١ - ٢١ (شعر).

ع ۱۲ - ۲۰ - ص ۱۰۰: ۱۰۰ (غن، عرض).

- الأدب الشعبي في تونس/ محمد فكرى أنور.

- الغزل في الشعر الشعبي التونسي/ محمد المرزوقي.

- مختارات من محلات شاهد/ حمدى الكنيسي.

ع ٢٣ - ٨٨- ص١٣٤: ١٣٤ (رقص، عرض).

السودان

عمر عثمان خضر.

ع١- ٦٥- ص ١٢٨: ١٢٨ (حكاية).

- القصص الشعبي في السودان/ حسن توفيق.

ع۱۷- ۷۱- ص ۱۱۱: ۱۱۲ (حکایة، عرض).

ع١٧ - ٧١ - ص٥٠: ١٤ (عاد- عقد- غن).

- المهرجان الدولي للفنون الشعبية في قرطاج/ العربي

- حواديت النوبة وعلاقتها بحواديت مصر والسودان/

- عروس الريف: بحث عن بعض مظاهر الفولكلور في الجمهورية العربية الليبية/ عمر المزوغي.

- النبوءة أو قدر البطل في السيرة الشعبية العربية/

- الرياب العربي الشعبي أصل الآلات الوترية/ د. محمود

ع ۱۷ - ۷۱ - ص۱۷: ۱۱۰ (شعر، عرض).

الدراسات الفولكلورية بالمغرب/ عثمان الكعاك.

ع٥- ٦٨ - ص ٢٦: ٣٦ (فو).

معرض الفنون التراثية في المغرب/ إبراهيم حلمي.
 ٢٥ - ٨٨ - ص ١٣٤: ١٣٦ ( تشكيل).

۱ -۸۸ - هل ۱۱۰۰۱۰ (مسین)

- النبوءة أو قدر البطل في السيرة الشعبية العربية / د. أحمد شمس الدين الحجاجي.

ع٣٧- ٩٢ - ص ١٩: ٣٧ (سير).

## (٣) آسيا

آسيا - عام

- القصص الشعبية الآسيوية/ على عامر.

ع١٧- ٧١ - ص ١٥: ٢٠ (حكاية).

الأردن

- الأزياء والتطريز في الأردن/ خالد الحمزة.

ع۲۲ - ۸۸ - ص۸۷: ۹۲ (تشکیل).

- أغانينا الشعبية في الضفة الغربية من الأردن/ نبيلة إبراهيم.

ع۲۱ - ۸۷ ص ۸۵: ۹۰ (غن).

- الحياة الشعبية الأرمنية في معرض الفنان ابراهام كوركينيان/ إبراهيم حلمي.

ع٢٢ - ٨٨ - ص١٣٥: ١٣٨ (تشكيل، عرض).

- تقاليد الزواج والأعياد عند الأرمن/ أحمد آدم.

ع٤ - ٦٧ - ص ٨٣ (عاد).

- الحسينيات والمسرح الشعبي/ خوان غويتيسولو.

ع ٤٤ - ٩٤ - ص ٨٥: ٨٨ (دراما).

#### انخليج العربي (انظر أيضاً: دول الخليج العربي في ترتيبها الهجائي)

- التراث الشعبي في دول الخليج العربية: ببليوجرافيا مشروحة/ عبد العزيز رفعت.

ع ٤٣ - ٩٤ - ص١٤٢: ١٣٧ (فو، عرض).

الأمثال في قلب الجزيرة العربية/ أحمد مرسى.

ع٣ - ٦٥ - ص ١٣٢:١٣٠ (مثل، عرض).

- ندوة علاقة الموروث الشعبي بالفن القصصي في الجنادرية / عبدالحميد حواس.

ع٢٣- ٨٨- ص ١٣١: ١٣١ (حكاية، عرض).

- حكابات شعبية سعودية/د. كمال الدين حسين.

ع۳۲- ۹۱ - ص ۳۳: ۹۹.

- المسرح الشعبي/ أحمد رشدى صالح.

ع ۲۳ - ۸۸ - ص۷: ۱٤ (دراما).

- من الفنون الشعبية في الصين/ أحمد آدم محمد.

٥٥ - ٦٨ - ص ٩٨: ١٠١ (رقص، غن، مـوسيقي،

- الرقص الشعبي في الصين/ د. غبريال وهبه.

ع۲۰- ۸۷ - ص ۷۹: ۸۷ (رقص). ع٢٤- ٨٨- ص ٨٧: ٩١ (رقص).

- فن الأكروبات الشعبي في الصين/ د. غبريال وهبه.

#### العراق

- من الشعر العامى «المذيل» / أحمد مرسى.

ع٣ - ٦٥ - ص١٣٣: ١٣٣ (شعر، عرض).

- الأمثال في الشعر الشعبي العراقي/ أحمد مرسى.

ع٣ - ٦٥ - ص ١٣٤: ١٣٥ (شعر، عرض).

- الشعر الشعبي في العراق/ عامر رشيد السامرائي.

ع۱۱ - ٦٩ - ص ٥٨: ٣٣ (شعر).

- بعض أزياء العراق الشعبية / د. وليد الجادر. ع١٢-٧٠- ص ٤٨: ٥٥ (تشكيل).

- صور عراقية ملونة/ محمد أحمد يوسف.

ع۱۳۶ - ۲۰ - ص ۱۰۳ : ۱۰۶ .

#### العراق - بغداد

- الأمثال البغدادية/ أحمد مرسى.

ع١ - ٦٥ - ص ١٤٢:١٤ (مثل، عرض).

- معجم اللغة العامية البغدادية/ أحمد مرسى.

٢٥ - ١٥ - ص ١٤٦: ١٤٣ (أدب، عرض). ع۳۷ – ۹۲ – ص۹۲ : ۲۸ . - التقاليد بين بغداد وكركوك/ أحمد آدم محمد. - من حكمة بابل، القسم الثاني: حكم وأمثال وأقوال شعبية سائرة/ د. عبدالغفار مكاوي. ع٣- ٦٥ - ص١٢٨: ١٢٨ (عاد، عرض). ع ۲۸، ۳۹ – ۹۳، ۹۲ – ص٥:۲٤ . - الأيمان البغدادية/ أحمد مرسى. العراق - كركوك ع٥ - ٦٨ - ص ١٠٩:١٠٧ (أدب، عرض). - التقاليد بين بغداد وكركوك / أحمد آدم محمد. - الفولكلور في بغداد/ أحمد مرسى ع٣ - ٦٥ - ص١٢٨: ١٢٨ (عاد، عرض). ع٨ - ٦٩ - ص٩٠: ٩٧ (فو، عرض). عمان (سلطنة) - أسبوع كبير للفن الشعبي ببغداد/ شمس الدين موسى. ع۲۰ - ۸۷ - ص۱۲۳ (فو، عرض). - في البحث عن السندباد/ د. محمود ذهني. ع١٩- ٨٧- ص ١١٤: ١١٩ (حكاية، عرض). العراق - سامراء - الألعاب الشعبية لصبيان سامراء/ د. أحمد مرسى فلسطين - هيلما جراتكفست والتراث الشعبي الفلسطيني/ د. نبيلة ع٨- ٦٩- ص ٩٨: ١٠٠ (رقص، عرض). إبراهيم. - العادات والتقاليد العامية في سامراء/ حمدى الكنيسي. ع٩ - ٦٩ - ص ٥٥: ٦٦ (فو). ع۱۲-۷۰- ص ۹۹:۹۱ (عاد، عرض). - محاولات لدراسة الفنون الشعبية الفلسطينية/ محمود العراق- عنة السطوحي عباس. - المدينة المغرقة/ علاء الدين وحيد. ع١١ – ٦٩ – ص ٩٨:٩١ (تشكيل). ع۳۰، ۳۱ - ۹۰ - ص۱۱۲:۱۰۹ (عاد، عرض). - الأزياء الشعبية الفلسطينية / نمر سرحان. العراق القديم (بابل) ع۱۲- ۷۰ - ص۱۱٤ (تشکیل). - ملحمة جلجامش/ أحمد آدم محمد. - المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني في الرواية ع٦ - ٦٨ - ص٦٠: ١٠٤ (سير). الفلسطينية/ عرض وتحليل مراد عبدالرحمن مبروك. - الحكاية الشعبية في الأدب القديم/ أحمد آدم محمد ع ٢٦- ٨٩- ص١١٦: ١٢٦ (حكاية، فو). ع١٩٩ - ٨٧ - ص ١٩٤ (حكاية). - الاحتفال بيوم الأرض في مصر/ إبراهيم حلمي. - الدلالات التاريخية والأسطورية لشخصية انكيدو في ع ٢٦- ٨٩- ص ١٣٧: ١٣٧ (شعر، غن). ملحمة جلجامش/ د. محمد خليفة حسن أحمد. ڤيتنام ع ۲۶ - ۸۸ - ص۳۹: ۵۰ (سیر). - المقاومة في الفولكاور القيتنامي/ محمد عبد الحميد - جلجامش وحلم الخلود/ حمدى أبو كيلة. ع ٤٢ – ٩٤ – ص ٩٥: ١٠٤ (سير) ع١١ - ٦٩ - ص ٩٩: ١٠٣ (فو). - شكوى أيوب البابلي: حول قصيدة الأمتدحن رب الحكمة، لداول- بيل- نيس سيقى / د. عبدالغفار - الطنبورة في قطر/ فيصل التميمي. مكاوى. ع ۳۵، ۳۵ – ۹۲ – ص ۱۰۹: ۱۰۹ (موسیقی). - من حكمة بابل/ د. عبدالغفار مكاوى.

#### الكويت

- مدخل لدراسة الفولكلور الكويتي/ أحمد مرسى.
   ٦٨ ٣٠ س ١٠٩: ١٠٩ (فو، عرض).
- الأزياء الشعبية في الكويت/ د. حصة الرفاعي.
  - ع ۱۳ ۷۰ ص ۲۶:۲۷ (تشکیل).
  - الأمثال الكويتية المقارنة/ عبدالعزيز رفعت.
  - ع ۲۲ ۸۸ ص ۱۲۰: ۱۲۴ (مثل، عرض).
- صناعة السفن الكويتية/ إبراهيم حمزة الشكرى. ع٢٤- ٨٨- ص٢١٩ (تشكيل).
- الإيقاعات وآلانها في أغاني البحر الكويتية/ منى نجم.
- ع ۲۷ ، ۲۸ ۸۹ ص ۸۲ : ۸۳ (غن ، م<u>وسیقی</u>، عرض).
  - الأمثال الكويتية المقارنة/ توفيق حنا.
  - ع۲۹- ۸۹- ص ۱۲۳:۱۱۸ (مثل، عرض).
    - السمكة ذات ٩٩ لونًا/ عبد التواب يوسف.
- ع۳۶ ۹۱ ص ۷۰: ۷۰ (حکایة) . – البیت الکویتی القدیم: سمانه وأقسامه/ محمد علی
  - ع۲۸، ۳۹- ۹۲، ۹۲ ص ۲۹: ۲۹ (تشکیل).
    - الهند

الخرس.

- الرقص الهندى/ أحمد آدم محمد.
- ع٢ ٦٥ ص ١٣٧: ١٣٧ (رفص عرض).
- الرقص الهندي: أصوله وقواعده/ موهان خوكان.
  - ع۱٤ ۷۰ ص ۲۲: ۲۹ (رقص).
  - الأسبوع الثقافي الهندي/ محمد هلال.
  - ع۲۰ ۸۷ ص ۱۲۲:۱۲۱ (فو، عرض).
    - الهند ـ سوارشترا
- الأغنية الشعبية في قرية سوارشترا الهندية/ أحمد آدم .
  - عه ٦٨ ص ٩٦: ٩٨ (غن، غرض).

- اليمن
- اليمن في قصصنا الشعبي/ محمد فهمي عبد اللطيف.
  - ع١ ٦٥ ص ٣٩: ٤٥ (حكاية).
  - الآثار والفنون الشعبية باليمن/ عبد الفتاح عيد.
    - عه ٦٨ ص٤١: ٧١ (تشكيل).
- من حف العرس في اليمن/ سند طنطاوي
  - عبدالسلام.
    - ع۲۷، ۲۷ ۸۹ ص ۵۳: ۵۷ (عاد) .
- أفراح الختان في اليمن: دراسة في الأدب الشعبي اليمني/ د. طلعت عبد العزيز أبو العزم.
  - ع۲۶ ۹۶ ـ ص۲۹: ۸۲ (فو).
    - (؛) أورويا

#### إسبانيا

- أول معرض للفنون الشعبية المصرية في إسبانيا/ طلعت شاهدن.
  - ع ۲۳ ۸۸ ص ۱۲۳:۱۱۹ (تشکیل).
- الدراسات الفولكلورية في إسبانيا/ د. بيلار روميرو دى تيخادا.
  - ع ۲۹ ۸۹ ص ۲۰: ۲۱ (فو).

### إسبانيا- الأندلس

- الخيال الشعبي في الأدب العربي/ د.عبدالعزيز الأهواني.
  - ع١ ٦٥ ص ١٧: ٢٣ (أدب).
- من الفن الشعبى الصوفى: الغناء والسماع عند أبى
  - الحسن الششتري/ د. على سامي النشار.
    - ع٢ ٦٥ ص ١٦:٩ (شعر، غن).
- الرباب العربي الشعبي: أصل الآلات الوترية/ د.محمود الحفني.
  - ع٣ ٦٥ ص ٧٣: ٧٩ (موسيقي).

#### ألماتيا

- علم المأثورات الشعبية الألمانية في طور نشأته/ د.محمود فهمي حجازي.

ع٤ - ٦٧ - ص ٢١: ٢١ (فو). روسيا - الفولكلور الشعرى الروسي/ مصطفى حمزة. - أطالس المأثورات الشعبية/ د. محمود فهمي حجازي. ع١٥٠ - ٧٠ - ص٩٢: ٩٨ (شعر، عرض). ع٥ - ٨٨ - ص ١٢: ٢٥ (ف). - طقوس الزفاف وأغانيه في الفولكلور الشعرى الروسي/ انحلترا مصطفى حمزة. قدماء الانجابز وملحمة ببولف/ أحمد مرسى. ع ١٦ - ٧١ - ص١٦٧: ١٣٢ (عاد، غن). ع۱ - ٦٥ - ص ١٤٦: ١٤٦ (سير، عرض). - دراسات الفولكلور في روسيا/ عدلي إبراهيم. مراكز ومعاهد الفولكلور في أوروبا/ د. نبيلة إبراهيم. ع١٧ - ٧١ - ٣٠ ) ١٢١ (فو، ترجمة). ع۲ - ۲۸ - ص ۱:۲۲. روسيا- أذرييجان - الوقوع في دائرة السحر: ألف ايلة وليلة في نظرية فرقة أذربيجان للفنون الشعبية في دار الأوبرا/ مني الأدب الإنجليزي/ عبدالعزيز رفعت. ع٢٢- ٨٨- ص ١٢١: ١٢١ (حكاية، عرض). ع٣٤- ٩١ - ص ١٤٨: ١٤٨ (رقص، غن). أبرلندا مراكز ومعاهد الفولكلور في أوروبا/ د.نبيلة إبراهيم. - الدراسات الفولكلورية في رومانيا/ عبد الحميد حواس. ع٢- ٨١- ص ١٥: ٢٢ (فو). ع٨ - ٦٩ - ص ٤١ : ٥٣ (فو) . بولندا - الفولكلور الروماني: المنهج والتطبيق/ د. هاني جابر. - أطالس المأثورات الشعبية/ د. محمود فهمي حجازي. ع٥٥ - ٩٤ - ص٤٢: ٦٦ (فو- تشكيل). ع ٥ - ٦٨ - ص ١٢ : ٢٥ (فو). رومانيا - بوخارست تشبكو سلوڤاكيا - متحف الفنون الشعبية ببوخارست/ فكرى منير. - الطب الشعبي في تشيكوساوڤاكيا/ د. كمال الدين عة - ١٨ - ص١١٣: ١١٦ (تشكيل، عرض). حسين ، ع٥٥- ٨٨- ص ١١٦: ١١١ (طب). - أطالس المأثورات الشعبية/ د.محمود فهمي حجازي. تر کیا ع٥ - ٦٨ - ص١٢: ٢٥ (فو). - الرباب العربي الشعبي أصل الآلات الوترية/ د.محمود - الموسيقي الشعبية في السويد/ تحسين عبد الحي. الحفني . ع٩ - ٦٩ - ص٩٧: ٩٩ (موسيقي، عرض). ع٣ - ٦٥ - ص ٧٣: ٧٩ (موسيقي). - الفولكلور التركي/ وليم هد. جانش، سويسرا - أطالس المأثورات الشعبية/ د. محمود فهمي حجازي. ع١٠٠ - ٦٩ - ص ٨١: ٥٥ (دراما، فو، موسيقي). ع٥ - ٦٨ - ص١٢: ٢٥ (فو). - الفن التركي/ محمد هلال. ف نسا ع۲۱- ۸۷ - ص ۱۱۲:۱۱۲ (تشکیل). - أطالس المأثورات الشعبية/ د. محمود فهمي حجازي. - المسرح الشعبي/ أحمد رشدى صالح. عه - ۱۸- ص ۱۲: ۲۰ (فو). ع۲۳- ۸۸- ص ۷: ۱٤ (دراما).

اليونان (الإغريق)

- من عادات وتقاليد الإغريق/ أحمد عتمان.

ع٧ - ٦٨ - ص٤٤: ٥٠ (عاد- عقد).

- الحكاية الشعبية في الأدب القديم/ أحمد آدم.

ع۱۹-۸۷- ص۱۹: ۱۰۲ (حکایة).

- قائمة بالمصادر الأسطورية للتراجيديا الإغريقية/ د.أحمد عتمان.

ع۲۲- ۸۸- ص۳۱: ۲۷ (سطر - سیر).

-- الموت في الفكر الإغريقي/ د. منيرة عبد المنعم

ع-۷- ۸۸ - ص ۶۵: ۲۰ (عقد) .

#### (٥) أمريكا

- الدراسات الشعبية الأمريكية بين القوى التقدمية والقوى

الرجعية/ د. نبيلة إبراهيم.

ع۱۲ - ۷۰ - ص۲۲: ۳۱ (فو).

- فن زنوج الغابة: فن إفريقى في الأمريكتين/ عبدالواحد الإمبابي.

ع ۱۵ - ۷۰ - ص۸۱: ۹۱ (فو، عرض).

- الفولكلور الأمريكي بين الهجرة والاستقرار/ د.عبدالحميد يونس.

ع ۲۰ – ۸۷ – ص ۱۰۷:۱۰۴ (فو).

## مراكز ومعاهد الفولكلور في أوروبا/ دخبيلة إبراهيم. اليونان (الإ

ع٢ - ٦٨ - ص١٥: ٢٢ (فو).

- فرانسوا رابيليه وملحمته جارجانتو بانتاجرويل/ عصام عدد الله.

ع۳۲، ۳۳- ۹۱- ص۹۹: ۹۳ (سير).

#### فنلندا

- مراكز ومعاهد الفولكلور في أوروبا/ د. نبيلة إبراهيم.

ع٢ – ٦٨ – ص١٥: ٢٢ (فو) .

- الدراسات الشعبية في فنلندا/ د.نبيلة ابراهيم.

ع٧ – ١٨ – ص٢٠: ٣٧ (فو).

- مدارس الفولكلور/ أحمد رشدى صالح.

ع۲۰ ـ ۸۷ - ص۱۲: ۲۳ (فو).

#### المجر

- المجريون في النوبة/ فوزى العنتيل.

ع٧ - ١٨ - ص ٣٥: ٢٤ (فو).

أصول الموسيقى الشعبية المجرية / لاجوس فارجياس.
 ع١٠ = ٣٠ – ص ٦٨ ٢٣٠ (موسيقى).

#### يوغوسلافيا

- الشعر الشعبي في يوغوسلافيا/ عبد الواحد الإمبابي.

ع۱۲ - ۷۰ - ص۱۱۰: ۱۲۱.

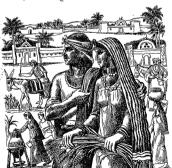



## الميئة المصرية العامة للكتاب

كورنيش النيل ... بولاق ... القاهرة UN تلكس جيبو ٩٣٩٣٢ ... القاهرة ... ت : ٧٧٥٠٠٠

● تقدم هيئة الكتاب خدماتهما في مجال الثقافة بأشكال عديدة فالى جانب مكتباتها العامة العامرة بالكتب والمتوحة مجانا امام الجماهي للاطلاع والبحث فهي تقدم الكتاب بارخص الاسماد مع العديد من السلاسل والمجلات



- وتصيد الهيئة الصرية العامة للكتاب شهريا مجلتي القاهرة وابداع
  - وتصيف كل ثلاثة اشبهر الجلات الآتية:

فصول \_ السرح \_ عالم الكتاب \_ علم النفس \_ الفنــون الشعبية \_ العلم والحيــاة ·

رئيس مجلس الادارة ١ · د · سمير سرحان tribes and others, describing every specimen and pointing out its related beliefs. He concludes with stressing the importance of such specimen as artistic works having ethnographical and sociological significane.

Dr. Ez Al Din Isma'il's "African Dance" is a study of the major characteristics of African dance and its importance in the lives of African peoples; he surveys the most common of African dances, pointing out their significance and deep effect in the lives of Africans.

Yusria Mustafa Mohamed's "Pilgrimage Songs and Habits" describes pilgrimage caravans in the past, and the difference between the celebration in the past and the present. It provides examples of pilgrimage songs, analyzing them musically to understand their performance in folk life.

Dr. Mohamed Omran's "The Instruments and Tools of Folk Music" focuses on the principles we should take into consideration when discussing the instruments and tools of folk music.

Safwat Kamal reports "The First International Conference on Embellishment Arts in Islamic World Crafts", held in Damascus, 5-10 Jan., 1997. The conference gathered many specialists from all parts of Islamic world.

Do'aa Mustafa Kamel reports "The 8<sup>th</sup> Isma'ilia International Festival for Folk Arts", held in Isma'ilia, 24-31, Aug., 1997, with 33 countries taking part.

This issue contains three reviews. Ra'fat Al Duwairi reviews Al Tuam Giff, translated from French by Rawia Sadeq. It is a collection of the Red Indians' tales and myths, gathered by Fladimir Holiak. Mohamed Abdel Wahed Mohamed reviews Al Magzuh: the (In)Sane, by Farouq Khurshed. Ibrahim Helmi reviews Nubia: Tales and Memories, by Muhiy Al Din Al Shereif.

It concludes with a list of the published articles in Al Funun Al Sha'bia from 1 to 45, compiled by Mustafa Sha'ban Gad.

and important events before learning to how to write. In other words, they are the root of history.

Prof. Gharaa Mehana's "Folklore: Methodology, Current Approaches and Future Contingencies" expounds the early beginnings of folklore studies in Egypt and France. Mehana reviews some theories, methodologies and approaches of folklore. She concludes with a number of suggestions to preserve folk heritage against the diminishing forces.

Dr. Saber Al Adli's "Hey, Climber of the Tree...A Hymn to the Goddess, Hathour" provides an interpretation of the song in the light of Egyptian folklore; his reading depends on Egyptian folk songs, tales and beliefs

Dr. Hanaa Abdel Fattah's "Folklore as a Source of Experimentation in Theatre" is a translation of a study by Dr. Barbara Lasotska from Poland. It is an analysis of the most significant of Poland folklore which influenced drama, especially those which led some writers to exprimentation. Lasotska concludes with a pleading to all responsible entities to preserve folk heritage: it is the most affective means in preserving our cultural identities.

Prof. Asmaa Agzanai's "Speculations on the Margin of Entering Folk Tales to the Space of Morocco Schools" studies the educational and cultural effects of Dr. Nagima Tamtai's ambitious project: "casting tales". It aims at entering folk tales in the school subjects from the early stages to university education to strengthen the origins of Arab children in the face of foreign cultures.

Ibrahim Sha'rawi's "Folk Songs and Children to the End of Their Second Year" points out the great importance of those songs during that early stage. Sha'rawi explains childhood characteristics till the 17<sup>th</sup> month and what parents should do during them.

Prof. Solayman Mahmoud's "Person Specimens in Folk Magic" is the second series of his previous study, entitled "Animal Specimens in Folk Magic". Mahmoud provides examples of magic specimens in the form of humans from ancient Egypt, Syria, Arabic Island, Rome, some African

## This Issue

It begins with Farouq Khurshid's "The Nile, the Sun and Folk Creativity". Khurshid argues that all kinds of folk arts are the result of a mutual influence between Man and Nature. The resulting arts are dependent on whatever changes could afflict Man or Nature. It is a trilogy consisting of Man, Nature and time movement, the understanding of which is a basic factor in determining the origin of our folk arts and in tracing their development through time. Khurshid thinks that the Nile and the sun are the most two distinctive factors which influenced our folklore.

Prof. Abdel Ghaffar Mekawi's "German Romance and Folklore" is a study of German folk songs. It begins with defining the field and refuting some arguments against it, pointing out that the German philosopher and writer, Yohan Geotfreid Herder is credited of being one of the pioneers in the field. Herder contributed in giving the field of folk songs its independence and establishing it as a distinctive branch of folk arts. Mekawi explains the nature of the German folk song, its different kinds and its stages of development, throwing light on its role in unifying the nation and influencing many writers.

Prof. Qasim Abdu Qasim's "Mythic Reading of History" stresses on the importance of myths as a source of studying human history. Myths were the only means of the ancient Man to register his ideas, achievements



# A Quarterly Magazine, Issued By: General Egyptian Book Organization, Cairo.

No: 56-57, July - December, 1997

#### الأسبعار في البيلاد العربيبة:

سوريا ۷۰ ليرة ، لبنان ۲۰۰۰ ليرة ، الارين ۱٬۲۰۰ دينار ، الكويت ۱٫۲۰۰ دينار ، السمويية ۱۰ ديال ، تونس ٤ دينار ، المفرپ ٤٠ درمم ، البَـمـرين ١٠٠٠ دينار ، قطر ۱۰ ديال ، ديس ۱۰ درمم ، ابر طبی ۱۰ درمم ، سلطنة عمان ١٠٥٠ ديال ، غزة/ القس/ الضنفة ١٠٥٠ ديلار .

#### الالمستراكسات من الداخسل:

عن سنة (٤ اعداد) ثمانية جنيهات، ومصاريف البويد ٨٠ قرشاً وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية حكومية او شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب.

#### الاشتراكات من الضارج:

عن سنة (٤ اعداد) ١٥ دولاراً للإفراد، ٢٤ دولاراً للهيئات مضافاً إليها مصاريف البديد، البلاد العربية ٦ دولارات وامريكا واروبيا ١٦ دولاراً.

#### • للراسيلات:

- مجلة اللنون الشعبية \* الهيئة المسرية العامة للكتاب \* كرونيس النيل \* رملة بولاق. \* القامرة .
  - تليفون : ۱۷۷۰ ، . . . . W



Founded and editor by Prof. Dr. Abdel Hamid Yunis, in January 1965. and Supervised artistcally Mr. Abdel El-Salam Sherif

#### Chairman of GEBO:

Dr. Samir Sarhan

#### Editorial Board:

Dr. Asaad Nadim

Dr. Samha El-Kholy

Mr. Abdel-Hamid Hawass

Dr. Mohammed El-Gohari

Dr. Mohamad El-Naggar

Dr. Mostafa El-Razaz



Dr. Ahmed Ali - Morsi

Deputy Editor-in-chief:

Safwat Kamal

Managing Editor:

Abdel-Aziz Refa't

Editorial Secretary:

Hassan Surour



## AL-FUNUN AL-SHAABIA













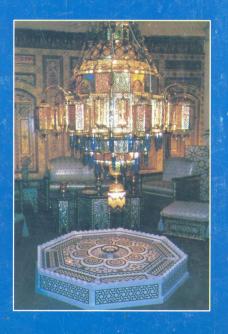